

الله ۳۹۸ هرية )

﴿ شرحها ﴾

روقام بطبعها واعتني بتصحيحها وضبطها ضبطأ ناما)

و في أربي

﴿ حقوق الطبع محقوظة الشارح ﴾

-∞﴿ الطبعة الاولى ﴿ و

- ﴿ طبع عطبعة السعادة نجوار ديوان محافظة مصر گھو۔

#### - ﴿ مقدمة ناشر الكتاب ﴾

﴿ بسم الله الرحيم ﴾

الحمد لله رب العالمين • والصريف في سيد المرسلين • وخاتم النديّين • وعلى آ له الطاهرين وصحاب

و بعد فا ني رأيت مقامات فريد الدر المنافع والنَّد •

فرائدها ومد بجها بيراعه إمامُ بارع من أُثمة الفصاحة وركو أركانها لاينكرفضله بمن نسخ في صناعة الكلام و نال شأوًا بعيداً و

تكلم في هذه المقامات روايةً على لسان اسم منتَحل و

مهجاً واضحاً وتقهابعبارة شائقة رائعة بعيدة عمّا يشوبها مؤ

صليمة من التعقيد والتنافر · جمع فيها بين منانة الاســــاوبــــالله القار التركيب وطِلاوة التحبير وخلابة التعبير · فاذا ماتلاها القار

في سحر معانيها ورياض مبانيها نُمِلَ حتى كَا نما يتعاطي بنت إ

يتر تشف منها الضّرب ٠

# ﴿ ترجمة أبي الفضل بديع الزمان ﴾

هو أحمد بن احسين بن يحي بن سعيد الهمداني أبو الفضل بديع الزمان الذي طار صيته في الأقطار • وسار خــبر فضــله في حميـعي الأمصار • قال صاحب اليتيمة : لم يُرو أن أحداً بلغ مبلغه من لب الادب ورسره • وجاء بمثل إعجازه وسحره • ولم 'بلف نظير'ه' في ذكاء القريحة وسرعة الخاطر وشرف الطبع وصفاء الذهن وقوة النفس • فإنه كان. صاحب عجائب وبدائع غرائب فمها : أنه كان يُنشد القصيدة التي لم يسمعها قط وهي أكثر من خمسين بيتاً فيحفظها كلها ويؤديها من أولها الي. آخرها وينظر في أربع أوخمس أوراق من كتاب لم يعرفه ولم يرم نظرةً واحدة ثم يمليها عن ظهر قلبه • وكان يُقترَ عليه عمل قصيدةَ أو إنشاء رسالة في معنى بديع فيفرغ منها في الوقت والساعة • وكان ربمه بكتب الكتاب المقترح عليه فيبتدئ بآخر سطوره ثم هلم جراً الي الاول ويخرجه كأحسن شئ وأملحه • وكان مع ذلك مقبول الصورة خفيف الروح حسن العشرة عظم الخلق شريف النفس •فارق همذان سنة ثلاثين وثلاثمانة وقد أخذ العلم عن أبى الحسن بن فارس واستنفد ماعنده وورد حضرة الصاحب فتزود من تمارها ثم قصد نيسابورفنشر فيها بزّه وأظهر طرزه وأملى بها أربعمائة مقامة في الجدّ وغيره فيها ماتشتهى الانفس وتلذّ الاعين • ثم ناظر أبا بكر الخوارز مي فعلمه مع أنه ماكان يظهر أن أحداً يتجرأ على مجاراته وبذلك طار صينه في الآفاق وأدر الله له تعالى أخلاف الرزق • وحين أربى سنة على الاربعين توفّاه الله تعالى في سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة حادى عشرة تجادى تتوفّاه الله تعالى في سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة حادى عشرة تجادى الاخيرة فقيل مات مسموماً وقيل عرض له داء السكتة فعجل دفنه وأنه أفاق في قبره وسمع صوته بالليل ونبش فوجد أنه قد مات وقد وبض على لجيته • فقامت نوادب الادب ورثته الافاضل بالفضائل مانتهى باختصار





### ﴿ ١ ﴾ حَرِ أَلْمُقَامَةُ ٱلْقَرِيضِيَّةُ ﴾ حَرِ

حد تناعيد مَى بنُ هشام: قال: طَرَحتْ في النَّوَى (١) مَطَارِ حَهَا حَيَّ اذَاوَ طِئْتُ جُرْ جَانَ الأَقْصَى فَاسْتَظُهُ وَ تَعَلَى الأَيَّامِ بِضِياعٍ (٢) أَجَلْتُ فيها يدَ العِمارَةِ (١) وأُموال و وَقَفْتُهَا على النجارةِ • و حانوت جَمَلْنُهُ مَثَابَةً (١) • ور فقة آتَّخذ نُها صحابةً • و جَمَلْتُ للدَّارِ • حَاشَيْقُ النَّهَارِ (٥) • وللحانوت مَا بَيْهِما • فِلَسنايو مَا نَتَذَا كُو القَرَيض وأُهلهُ و تلقاء ناشابُ قد جلس غير ما بينهما • فِلَسنايو ما نتذا كَو القريض وأهلهُ و تلقاء ناشابُ قد جلس غير بعيد يُنظن وكا نَه بفهم • و يَسكن وكا نَه لا يَعَلَمُ • حتى اذا مال الكلامُ بنا

<sup>(</sup>١) النوى الغربة والبعد (٢) الضياع جمع ضيعة القرية (٣) أى أصلحها وعمرتها بعد خرابها (٤) المثابة المرجع (٥) الحاشية الجانب وحاشيتي النهار أوله وآخره

بَمِيلَهُ • وجَرَّ الجِدالُ فينا ذَيلَهُ (١) • قال: قدأُ صَيتُم عُذَيقَهُ (٢) • ووا فينتُمُ \* حُجِذَيِهِ وَلُو رَشَّتُ لِلْفُظُتُ وَأَفَضَتُ وَلِو قُلتُ لِأَصِدَرُ ثُنَّ وَأُورَ كُدتُ . مولَجِلُونُ الحَقَّ فَي مَعَرِض بَيانِ يُسمِعُ الشُّمَّ • ويُنز ل العُصْم (١٠) • فقلت : إِيافَاضِلُ آدنُ فقد مَنَّيتَ • وهات فقدأُ نيتَ • فَدَنَّاوِقَال سَلُونِي أَجِبُكُم • وَاسْمَعُوا أَعْجِبُكُم مُفْقُلْنا:ماتقول في آمريءَ القَدِس:قال:هو أول من و قف بالدِّيار وعرَصاتها • و آغندى والطيَّر في و كُناتها (٤) • و و صَف وُ الْحِيلِ بَصِفَاتُها وَمْ يَقُلُ الشِّيرِ كَاسِباً (٥) وم يُجِدِ القولَ رَاغِياً و فَفَضَلَ مَن تَفتُّقَ للجِيلة لسا نُهُ • وانجِعَ للرَّغبة بَنا نُهُ • قلنا: فما قول في النَّا بغَةِ : قال: يَنسِبُ اذا عَشِق • ويَثلِبُ اذا حَنِقَ • ويَمدَ حُ اذارَ غِبَ • ويَعتذِر اذا رَهِب ولا يَر مَى إلاَّ صَائبًا • قُلْنا : فما تقولُ في زُ هَير: قال: يُذيبُ ﴿ الشِّعْرَ وَالشِّعْرُ ۗ يُذيبُهُ ۗ وَيَدُّءُو القَوْلَ وَالسِّحْرُ يُجِيبِهُ ۚ • قلنا: فما تقول هَى طَرَفَةً :قَالَ: ُهُوكُمَاءُ الْأَشْعَارِ وَطِينَتُهَا •وَكَيْنُ القَوَافِي وَمَدِينَتُهَا •

(١) أى أطلنا في الحديث (٢) عذيقه تصغير عَدَق وهي النخلة بحملها وهنا على المثل : أى أصبتم من يحملكم على الحقيقة ويبين لكم الرأى الصواب والجذيل تصغير جذّ لوهو الاصل من الشجرة تحتك به الابل فتشتني (٣) العصم جمع أعصم وهو من الوعول الذي في ذراعه بياض ويسكن أعالى الجبال: أى أنه لسحربيانه وقوة فصاحته يستنزل العصم من شُرُفاتها (٤) جمع وكنة وهي عش الطائر (٥) أى لم يقله للا كتساب به

مات ولم تظهر أسرار كوفائده ولم نفتج أغلاق خزائده وقلنا: فاقول في جرير والفرز دق وأيهما أسبق فقال: بجرير أرق شعراً وأغز ر عن را والفرزدق أمتن صخراً (۱) ، وأكثر فَخراً و جرير أو جح هم وأرا و الفرزدق أمتن صخراً (۱) ، وأكثر فحراً و جرير أو جع هم والفرزدق أكثر رو ما (۲) وأكر م قوماً . والفرزدق أكثر رو ما (۲) وأكر م قوماً . والفرزدق و جرير اذا نسب أشجى واذا سلب أردى واذا و صف أو في . قلنا: فما اذا افتخر أجزى واذا احتقر أزرى . واذا و صف أو في . قلنا: فما تقول في المُحد ثين من المعانى حظاً ، والمتأخر ون ألطف صنعاً وأرق في المناه المناه وأرك أله في المُحد ثين من المعانى حظاً ، والمتأخر ون ألطف صنعاً وأرك في معرض واحد وقال:

أَمَا تَرَوْنِي أَنفَشَّى طِمْرًا (٢) مُعَطِياً فِي الضرِّ أَمَراً مُرَّا مُنْطَوِياً عَلَى النَّيالِي غِمْراً (١) مُلاقِياً منها صُرُوفاً مُمْراً أَفْكَ أَمَا فِي الطَّوِياً الشِّعرك (٥) فقد عُنِيناً بالأَماني دَهما أَقصَى أَمانِيَّ طُلوعُ الشِّعرك (٥) فقد عُنِيناً بالأَماني دَهما وكانَ هذا الحَرُ أَعلَى سِعراً وماه هذا الوَجه أَعلَى سِعراً ضَرَبتُ لِسَّرًا فِي البَّارُ خَضْراً فِي دارِدَ ارَاو إبوان كِسْرى ضَرَبتُ لِسَّرًا (١) قِبا با خُضْراً فِي دارِدَ ارَاو إبوان كِسْرى

<sup>(</sup>۱) يقول: أن قوافيه كالصخر متانة (۲)أي مطلباً من رام الشي طلبه (۳) نغشي لبس و والطمر الثوب البالي (٤) الغمر الحقد (٥) الشعرى كوكب نيّر يطلع في شدة الحر (٦) السرا السرور

فانقلَبُ الدُّهِرُ لِبِعِنْ ظَهْرًا وعادُ عُرْفُ العَيشِ عِنْدَى نَكْرًا لمَ يَبِقَ مِن وَفْرِي (١) الأذَكْرُ اللهُ عَمَّ إلي اليوم هَلَمَّ كَرِرًا لُولا عِجُوزُ لَى بِسُرِّ مَن وا (٢) وأَفَرْ خُرُونَ جِبال بُصْرَى قد حَجلَبَ الدَّ هُو عليهم ضُرًّا ۚ فَتَلْتُ بِاسَادَةُ فَسَى صَبَرا قال عِيسَى بنُ هشام : فأَ نَلْتُهُ ماناح (٢) وأُعرَضٌ عَمَّا فراح ، فِعَلْت ا نفيهِ وَأُنبِتُهُ وَأُنكِرُهُ وَكَأَنِّي أَعْرِ فَهُ ثُمْ دَرَّلَتني عليه تَناياهُ ('' فقلتُ: الْإِسِكَندَرِيُّ واللهِ . فقد كان فارَ قَنا خِشْفاً (٥) ووَ'افَانا جِلْفاً . وَنَهُضْتُ عَلَى إِثْرِهِ . ثَمْ قَبَضَتُ عَلَى خَصْرِه . وقلتُ : أَلَسَتُ أَبَا الفَتْح أَلِمْ نُرَ بِّكَ فَينَا وَلَيداً وَلَبِئْتَ فَينَا مِن مُعْرِكَ سِنَينَ فَأَيُّ تَحِوزِ لك بسُرٌّ مَن رَا فَصَحِكَ الى وقال:

وَ يُحَكَ هذا الزَّ مَانُ زُورُ فَلا يَغُرِّ نَّكَ الغُّــرُورُ لَا يَعُرِّ نَّكَ الغُّــرُورُ لَا تَلْـــالى كَاتَدُورُ لَا تَلْـــالى كَاتَدُورُ

\*

<sup>(</sup>۱) الوفر المال الكثير (۲) سر من را بلدة (۳) تاح له الشيء بيئة (٤) جمع تَنيّة الاسنان الاربعالتي في مقدم الفم (٥) الخشف ولد الظبي أي فارقنا صغيراً والجلف الجافي

### ﴿٢﴾ ﴿ أَلْمَقَامَةُ ٱلاَّزَادِيَّةُ ﴾

حكتمنا عيسى بن هشام :قال: كنت به فداذ . و قت الأزاذ . (١) فر حن أعتام من أنواعه . لا بتياعه . فسر ت غير بعيد الى ر جل قد أخذ أصناف الفوا كه و صنفها . و جمع أنواع الر طبو صففها . فقبضت من كل شيء أحسنه . و قرضت من كل نوع أجود ، فين جمعت من كل شيء أحسنه . و قرضت من كل نوع أجود ، فين جمعت حواشى الإزار ، على تلك الأوزار (٢) • أخذت عيناى ر جلاً قد كم و تأسم برفع حياة و لصب جسكه ، و بسط يد ، و ا حتض عياله . وهو كفول بصوت يدفع الضّعف في صدر و • و الحرض (٣) في طهر و

أُو شَحْمة أَنْ تُصْرَبُ بِالدَّقيقِ يُفَا أُعِنا سَطُواتِ الرِّيقِ (٥) يارازِق الثَّروة بعد الصّيق ذي أُنسَ في مجده عريق

وَ بْلَى عَلَىٰ كَفَّيْنِ مِنْ سَوِيقِ (٤) أُو قَصْعَةِ غُلَامْنِ خِرْ دِبق رُقِيمُنا عَن مَهُجَ الطَّريقِ سَهِّلْ عَلَى كَفَّ فَقً لَبِيقِ (١)

(۱) الازاذ نوع من التمر • واعتام اختار (۲) الاوزار جمع وزر الحمل (۳) الحرض الفساد في البدن (٤) السويق ما يتخذ من الحنطة والشعير (٥) الحرديق المرق فئأ الغضب كسره وسكّنه • وسطوات الريق تلهيه من العطش والجوع: أي يكسر حدثه (٦) اللبيق الحاذق.

يَهدِي إلينا قَدَمَ التَّوفِيق يُسقِدُعيشي من يدِ التَّرنيقِ (١) عَلَى مِنْ هَشَام : فأخذْتُ من الكِدِس أَخذَةً ونِلْتُهُ إياها : فقال : فالعن حَبانا بجميل برّم أَ فض إلى الله بحُسُن سِر مِ واستَحفظ الله جميل سِرُم الكان لاطاقة لي بشكرهِ فاللهُ رَبّي مِنْ وراء أُجرهِ

قال عيسى بن هشام: فقلت له: إن في الكيس فضلاً فا مرز لى عن باطنك أخرُج البك عن آخره فأماط لثامه فاذاوالله شيخنا أبو الفتح الإسكندري

أُ قَضِّي العُمْرُ تَشبها على النَّاس وَ تَمويها أَرَى الأَيامَ لا تَبقَى على حال فَأ حكيها في على حال فَأ حكيها في ويوماً شِرَّ تِى فيها (٢) وأنشدَ حاضرَ الوقت لنفسهِ:

يا حريصاً على الغِنَى قاعداً بالراصدِ كَسْتَ فِي سَعْيكَ الذي خُضْتَ فيه بقاصِدِ إِنَّ دُنياكَ هذهِ لستَ فيها بخالدِ بعضُ (٢) هذا فإنما أنت ساع لِقاعد

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) الترنيق التكدير (٢) الشرة النشاط (٣) أي حسبك بعض هذا

#### ﴿ أَلْمَقَامَةُ ٱلْبَلْخَيَّةُ ﴾

حدثنا عيسى بن هشام : قال: مَهَنَتُ بِي الى بَلْخَ تَجَارَةُ البَرُ ( فَو رَدْ شَهَا وَأَنَا بِعُذْرَةِ الشَّباب ( ا ) وبال الفراغ وحلية النَّروة لا بُهُمنى الا نزهةُ فكر أَستَفيدُها . أو شَرُود ( ا ) من الكلم أصيدُها . فما استأذن على سمعى مسافة مُقامي ، أفصح من كلامي . فلما حنى الفراق بنا قوسه أو كاد مَسافة مُقامي ، أفصح من كلامي . فلما حنى الفراق بنا قوسه أو كاد مَسافة مُقامي ، أفصح من كلامي . فلما حنى الفراق بنا قوسه أو كاد و كل على شاب في زي من على المعنى و لحية تشوك ديم الأخدعين ( ا ) ، و كفينى من البر والشّناء ، بما زد أنه في الجزاء ، ثم قال . أظعنا ( ا ) تريد فلت عداة عد فقال : أخصب رائد كل ، في عن من فقلت عداة عد فقال :

صباحُ الله لا صبّحُ آ نطلاق و طيرُ الوصل لاطيرُ الفراق فأين تريد فقلتُ الوطنَ فقال بُلِّغتَ الوَطنَ وَفَضيتَ الوطرَ كُفتي العَودُ

<sup>(</sup>۱) البزالانسجة (۲) العذرة عرف الفرس وناصيته وأراد بعذرة الشباب أوله وعنفوانه (۳) الشرود من الحيوانات النافر واستعيرهنا للكلمة الثمينة والرسالة الرائعة (٤) الأخدعان عرقان في صفحة العنق (٥) الطرف العين و والرافدان دجلة والفرات أي طرف غض مملوء عماء الشباب (٦) الظعن السفر والرحيل

فَقُلُتُ القابلُ فَقَالَ طُوَيْتُ الرَّيطُ (١)و نَنيْتُ الْحَيْطُ. فأين أنتَ مِن الكرم فقلت بحيث أردت فقال: إذا أرجَعك الله سالماً من هذا الطَّريق فاستَصحب لي عَدُوا في بُر دَة صديق من نجار الصَّفْر (٢) يَدْعو الي الكُفْر، ويَر ُقُصُ عَلَى النَّظَفْر. كَدَّارة العَين، يَحُط " ثَقَلَ الدَّيْن، ويُنافِق بو جهين ، قال عيسى بن هشام: فعلمت أنه يُلتمس ديناراً فقات لك ذلك نَهُداً ، و مِنْ أَهُ وَ عَنْداً ، فأنشأ بقول :

رَأُيْكُ فَمَا خَطَبْتُ أَعْلَى لا زِنْتَ لِلمَكْرُمَاتِ أَهْلاً صَلَيتَ عُوداً ودُنمتُ جُوداً ﴿ وَطَلْتَ فَرِعاً وَطِبْتَ أَصَلاً لا أُستَطيعُ العَطاءَ حَمَلاً وَلاَ اطيقُ السُّؤَالَ نِقْلاً قَصْرِتُ عَن مُنهَاك ظُنًّا وُطُلتَ عَمًّا ظُننْتُ فِعلاً لاَلَقِيَ الدَّهرُ مِنكَ أَنكُلاً يا رُحمةُ (٢) الدُّهم والمعالى

قال عيسى بن هشام : فنملته الدينار وقلت له أين مَسبب مذا الفضل فقال. نَمَتْنَى قَرَيَشُ وَمُهِدِّ لِيَ الشَّرَفِ فِي أَطْحَامُهَا فَقَالَ بَعْضُ مِنْ حَضَراً لَسَتَ أَبِاالفَتْحِ الْإِسْكَنْدَرِي َّأَلَمْ أَرَكَ بِالْعِراقِ . تَطُوفُ فِي الأَسُواقِ. مُمَكَّدِّ يَأُ

بالأوْراق. فأنشأ يَقول:

<sup>(</sup>١) الربط النوب الرقيق يريد طيه الليالي ممتعا حتى يأتى العام. القابل (٢) النجار الاصل (٣) الرجمة ماتسند النخلة الكريمة بها يريد أنه عماد الدهر ودعامته (٤) مكديا أي سائلا

إِنَّ لِللهِ عِبَاداً أُخَذُوا العُمْرَ خَالِيطاً وَنُو العُمْرَ خَالِيطاً وَهُمُ يُمْدُونَ نَبِيطاً وَهُمُ يُمْدُونَ نَبِيطا

﴿ أَنْمَقَامَةُ ٱلسَّجِسَانِيَّةُ ﴾

حكَّنا عِسى بنُ هشام : قال: حكالى الى سِحِستان أَرَبُ فاقتعَدُن ُ طِبَّتهُ (١) وا متطيت مطيَّته مُ ، وا ستخر ث الله في العَنْم ، جملته أمامي، والحَنْم ، جعلته إمامي . حتى هدانى إليها فوا فيت درو بها . وقد وافت الشَّمس عُروبها ، واتَّفق المَبيت حيث انتهبت فلما ا نتضى نصل الصباح، وبرز جيش المصباح (٢) . مَشَيْتُ الى السُّوق أَ ختار مُنز لا فين انتهبت من دارة جيش المصباح (٢) . مَشَيْتُ الى السُّوق الى سطنها ، خرى سمي صوّت جيش الميد الى نقطتها ، ومن قلادة السُّوق الى سطنها ، خرى سمي صوّت لهُ من كل عن مق معنى فانتحبت و فده (١) ، حتى و قفت عند ه . فاذار جل له من كل عن مق منه في فرسه . مُختنق بنفسه ، قد و لاني قذا له (١) . وهو يقول من عرفي فقد عرفي ومن لم يعر فني فأنا أُعر فه بنفسى : أنا با كورة المين ، فقد عرفي ومن لم يعر فني فأنا أُعر فه بنفسى : أنا با كورة المين ،

<sup>(</sup>۱) الارب الحاجة • والطية القصد : يقال: مضى لطيته أي لوجهه وقصده الذي يريده ونيته التي انتواها (۲) اسم من أسماء الشمس (۳) الوفد القدوم من وفد عليه قدم (٤) القذال القفا

وأُحْدُونَهُ الزَمَنِ ،أَناأُ دْعِيَّةُ الرِّجالِ ، وأُحجِيَّةُ (١) رَبَّاتِ الحِجَالِ ، سَلُوا تَعَنَّى البلادَ وَحُصُوبَهَا. وَالْجِيالُ وَحُزُوبَهَا. وَالأَوْدِيةَ وَ بُعِلُوبَهَا. وَالبِيحَارَ وُعيونُها . والخيلُ وُمُتونَها . مَن الذي مَلَكُ أَسُوارَها ، وعَرُفَ أُسرارُها . سُلُوا الملوكُ وخَزَاتُهَا ، والأُغلاقَ ومُعَادِنَها ، والأُمورَ وبو اطنها ، والعُسلومُ ومَواطِنها ، والخُطوبُ ومَعالِقها ، والحُرُوبُ وَمَضايقُهَا ، مَن ِ الذي أُخذَ نُحْتَزُنها ، ولم 'يؤدّ ثمنها،ومَن الذي مَلك مَفَاتِحُهَا،وَعُرَفَ مَصَالِحُهَا ، أَنَا وَاللَّهَ فَعَلْتُ ذَلْكُو سَفَرْتُ (٢) بين الملوكِ الصِيدِ (٢) وكَشَفْتُ أُستار الخطوبِ السُّودِ ، أَنَا واللهَ شَهِدْتُ حَتَّى. مُصارع العُشاق، ومُمر ضَتُ حق لمرض الأحد الق، وهصرت (١) العُصُونَ النَّا عِمَاتِ ، وا ْجَنْدِينُ وَرْدُ الخِدودِ المورَّداتِ،ونَفَرَتُ مع ذلك عَنْ الدَّ نِيَّات، نُفُورَ طَمْع الكريم عن وُجُوهِ اللَّام، و نَبَوْتُ عن المخزيَّاتِ، نبُوَّ السَّمْعُ الشريف عن سُنيع الكلام، والآن لِما أَسْفَرَ صَبْحُ المشيب وَعَلَتْنِي أَبُّهَ الْكِبَرَعَمَدْتُ لا صلاحٍ أَمْرِ المُعادِ ، با عِدادِ الزَّادِ، فلم أَرّ طريقاً أهدى الى الرَّشاد، عمّا أناسال كه يراني أحد كموا كب قرس، نا رُو هُوَسُ (٥)، يقولُ هذا أبو العَجب لا ولكنَّى أبوالعجائب عانيتُها وعَايَنتُها

<sup>(</sup>۱) الاحجية اللغز وكذا الادعية (۲) سفريين القوم أصلحومنه السفير (۳) الصيد جمع أصيد الذي بهصيد وهو ميل العنق وصف المتكبر (٤) هصر جذب (٥) الهوس الطيش أي يبدى هوسا في كلامه

وأُمُّ الكِبارْرِ قاسَيتُها وقايَستُها،وأخو الأُغلاق صَعباًوَجدُّهَا وهَوْ نَا ٓ أَضَعتُها، وغالياً اشتريتُها، ورَخيصاً ا بتعتُها، فقد واللهِ صحِبْتُ لها المو اركب وزاَحْتُ الناكِ ، ورعيتُ الكُواكِ وأَ نَضَيتُ (١) المرَاكِ وَرُفعتٌ الي مَكَارِهُ نَذَرُتُ مَعْهَا ، أَلاَّ أَدَّ خِرعن المسلمين مَنَا فِعَهَا ، ولا بُدَّ لي أَن أَخْلَعَر ْبِقَةَ (٢) هذه الأمانةِ مِن نُعنُقَى الى أَعنا فِكُمُ وأَعرِضُ دَوَ الْبُ هذا في أسواقِكُمْ • وَلْيَشْتَرِ مِنَّى مَنْ لاَ يَتَقُرَّ زُ ۚ مِنْ مَو قِفُ العَبِيدِ، ولا يَأْ تَف من كُلَّةِ التَّوحيد، و لْيَـصُنَّهُ مَن أَ نُجبت ْ جُدُودُه، و سُقِى بالماءِ الطَّاهر ُعُودُه: قال عيسى بن هِشام: فَدُر ْتُ إِلَى وَجِهِه لاَ عَلَم عَلَمَ عَالَمَهُ فَإِذَا واللهِ شَيْخِناأَ بوالفَتح الإِسكندريُّ وانتظَرْتُ إِجْفالَ النَّعَامَةِ بين يَديهِ (١٠) ثم تعرَّضتُ فقلتُ كم يُحلُّ دُواؤُك هذا فقال يُحِلُّ الكيسَ ماشئتُ فتركته وانصر ْفت

<sup>(</sup>أً ) من أنضيت الثوب أبليته والبعير أتعبت (٢) الربقة حبل يربط في عنق الدابة (٣) يتقزز تجنب (٤) أجفلت النعامة نفرت يريد تفرق الناس عنه

# ﴿ ٥ ﴾ ﴿ أَلْمَقَامَةُ الْكُوفِيَّةُ ﴾

حد "منا عيسى بن هشام : قال : كنت وأنا فَتَيُّ السِنّ أَنكُثُر ولكَّمْ سائعُهُ عَمَاية (ا ) وأر كُن ُ طر ق ( ) إلي كلّ غوابة و حي شر "بت من العُمْو سائعُهُ و كَبَست مِن الدَّهُ مِ سابغه و فلماً صاح آانَّها و بجانب آيلي (ا) و و جَمَعت للمعاد ذ يلى : و طئت ُ ظهر المروضة و لا دا المفر وضة (ا) : و صحبنى فى الطريق ر فيق م أُ نكره مِن سُو وحين تجالينا، و خبّر المحالينا أَ ، سَفَرَت النّصة عن أصل كوفي ، و مَذ هب صوفي ، و سِر "افالماً ا"حتلكنا الكوفة ملنا الى دار و و د خلناها وقد بقل و جه النّهار و طرّ شار به (٥) : ولمّا اعتمض ملنا الى دار و و د خلناها وقد بقل و جه النّهار و طرّ شار به (٥) : ولمّا أَ عَمَض اللّه اللّه و اخْضَرَّ جانبه أَ ، قرع علينا الباب : فقلنا مَن القار ع مُ اللّه المنتاب ، فقال و فَدُا لَلْيل و بَريد ه (١) و فلا الجوع و طريد و (١) : و حرّ المنتاب ، فقال و فدُا لَلْيل و بَريد ه (١) و فلا المجوع و طريد و (١) : و حرّ المنتاب ، فقال و فدُا لَلْيل و بَريد ه (١) و فلا المجوع و طريد و (١) : و حرّ المنتاب ، فقال و فدُا لَلْيل و بَريد ه (١) و فلا المجوع و طريد و (١) : و حرا المنتاب ، فقال و فدُا اللّه و المينا المنتاب ، فقال و فدُا اللّه المه و المناه و المناه و المنتاب ، فقال و فدُا اللّه و بَريد و (١) و فلا المه و المناه و و المناه و المناه

<sup>(</sup>۱) العماية الضلال والاهواء النفسية (۲) الطرف الكريم من الخيل وأركض أي استحثه (۳) يشير الى طلوع بياض الشيب فى سواد العارض ولعله مأخوذ من قول الفرزدق:

والشيب ينهض في الشباب كأنه \* ليل يصيح بجانبيه نهار

<sup>(</sup>٤) راضالمهر يروضه ذلله والمروضة المذللة ويريد بالمفروضة الحج

<sup>(</sup>٥) طر شاربه طلع وبقل الوجه نبت شعره كناية عن ارتفاع النهار

ه(٦) البريد الرسول • والفل المهزم

قَادَهُ ٱلضُّرُّ • وَالزَّمَنُ الْمُرُّ • وَضَيفُ وَطُوُّهُ خَفِيفٌ • وَضَالَّتُهُ رَغِيفُ · وَجَارُ يُسْتَعُدِي (١) على الجُوعِ · والجَيْبِ المَرْ تُوعِ · وغُرَ بِبُ أُوقِدَتِ النَّارُ عَلَى سَفَرَ . • وَنَبَحَ الْعَوَّا ﴿ فِي أَثَرَ . • و نَهَدَتْ خُلْفَهُ الْحُصَيَّاتُ (٢) • وَكُنِسَتْ بَعْدُهُ الْعَرَصَاتُ • فَنَصْوُهُ ۖ طَلِيحٍ وَعَيْشُهُ تَبْرِيحٌ ۚ (؛) • ومِنْ دُونِ فَرْ خَيْهِ مَهَامِهُ فِيحْ قَالَ عِيسَى بنُ هِشَام : فَقَبَضْتُ مِن كِيسِي قَبْضَةَ الَّلَيْثِ و بَعْثَهُما إليهِ وقلتُ زِدْني سُؤَالاً : أَزِدْكَ نَوَالاً : فقال : مانم ِضَ عَم ْفُ العُودِ (١٦) • عَلَى أَحَرَّ مِن نارِ الجُودِ • ولا لُقِي وَفْدُ البِّ • بأَحْسنَ مِنْ بَرِيدِ الشُّكْرِ • ومَنْ مَلَكَ الفَصْلَ فَلْيُؤَاسِ (٧) • فَلَنْ يَدْهَب العُرَفُ بِينَ اللهِ والنَّاسِ • وأَمَّا أَنتَ فَحَقَّقَ اللهُ آمَالَكُ • وجَعَلَ ٱلْبُكَ الْعُلْمَا لَكَ : قال عيسَى بنُ هِشَامٍ : فَفَتَحَمَا لَهُ البَابُ وَقُلْمَا ٱدْخُلُ فَإِذَا هُو وَاللَّهِ شَيْخُنَا أَبُو الفَتْحِ الْإِسكندَرِي ۖ فَقَلْتُ يَا أَبَا الفَتْحِ شُدَّ وَاللَّهِ مَا بَلَغَتْ مِنْكَ الْحُصَاصَةُ (٨) • وهـــذا الزَّيُّ خاصَّةُ • فتبَسَّمَ (١) استعدى استغاث واستنصر • والجيب من القميص طوقه (٢) جمع حصية تصغير حصاة • والعرصة فسحة الدار: يريد انه هائس مطرود (٣) النصو المهزول والطليح التعب (٤) التبريح الشدة وشظف العيش ( ٥ ) جمع مهمه المفازة وفيح جمع أفيح الواسع (٦) عرف العود رائحته (٧) من آساه يواسيه اذا ساواه في الرزق ﴿^) الفقر المدقع

#### وأنشأ يقول :

لا يَغُرَّنَّكَ الذِي أَنا فيه مِنَ الطَّلَبُ أَنا فيه مِنَ الطَّلَبُ أَنا فيه مِنَ الطَّلَبُ أَنا في ثَرُوءَ أَنشَقُ مِ لَهَا ثَرُدَةُ الطَّرَبُ أَنَا لَو شِئْتُ لَا تَّخَذُ تُسقُوفاً مِنَ الذَّهَبُ أَنا طَوْراً مِنَ النَّب سَطِوطُوْراً مِنَ النَّب سَطِوطُوْراً مِنَ العَرَب (١)

# ﴿٦﴾ حَيْلُ أَلْمُقَامَةُ ٱلْأَسَدِيَّةُ ﴾

حكَّننا عِيسَى بنُ هِشَامِ قَالَ : كَانَ يَبْلُغُنَى مِنَ مَقَامَاتِ الْإِسْكَندُرِيِّ وَمَقَالَاتِهِ مَا يَضْغَى إليهِ النَّفُورُ، ويَنتَفِضُ لهُ العُصْفُورُ وَيُنتَفِضُ لهُ العُصْفُورُ ويُنتَفِضُ لنَا مِن شِعْرِهِ مَا يَسْتَرْج بأَجْزَاءِ النَّفْسِ رقَّةً ، ويَغْمُضُ عِن أُوهَامِ الكَهَنَةِ دِقَّةً ، وأنا أَسْأَلُ اللهَ بَقَاءُهُ ، حَتَى أَرْزَقَ لِقَاءُهُ وَيَعْمُضُ وَاللهُ اللهَ بَقَاءُهُ ، حَتَى أَرْزَقَ لِقَاءَهُ وَاللهُ اللهَ بَقَاءُهُ ، حَتَى أَرْزَقَ لِقَاءَهُ وَاللهُ اللهُ بَقَاءُهُ ، حَتْن آلته (١) وقد ضَرَبُ وأَنعَتُ بِلَ اللهَ هُرُ شُوُّونَهُ ، بأسدَادِ دُونَهُ (١) • وهَلَمَّ جَرَّا إِلَى أَن اتَّفَتَ لِلَ اللهَ هُرُ شُوُّونَهُ ، بأسدَادٍ دُونَهُ (١) • وهَلَمَّ جَرَّا إِلَى أَن اتَّفَقَتْ لِيَ

<sup>(</sup>١) النبيط جيل من العجم ينزلون بين العراقين (٢) الآلة الحالة: أى مع حسن استعداده فيما يزاوله من صناعة الكلام (٣) شؤن الدهر صروفه: وضرَب شؤنه أحدثها، والاسداد جمع سد الحائل

حَاجَةُ بَجِمْصُ • فَشَحَذْتُ البها الحِرْصُ • فَى صُخْبَةِ أَفْرَادَ كَنْجُومِ

اللَّيلِ • أَحْلاَسُ (١) لِظُهُورِ الحَبْلُ • وأخَدْنَا الطَّرِيقَ نَسَهِبُ
مَسَافَتَهُ • وَنَسْتَأْصِلُ شَأْ فَتَهُ (١) • ولم نَزَلُ نَفْرِى أَسْنِمَةَ النِجادِ (١)
بَتْلُكُ الْجِيادِ • حَتَّى صِرْنُ كَالْمِصِيّ • ورَجَعْنُ كَالْقِسِيّ (١) • وَتَاحَ لِنَا
وادٍ فِي سَفْحَ جَبَلَ ذَى أَلَاءً وأَثْلُ (٥) كالْعَذَارَى يُسَرِّحْنُ الضَّفَائِرَ،
ويَشْرُنُ الْفَدَائِرُ • ومالَتَ الهاجِرَةُ بِنَا إِلَهَا وَنَزُ لُنَا نُعُوِّرُ وَيَعُورُ (١)
ورَ بَطْنَا الأَفْرَاسُ • بالأَمْرَاسُ (٧) وملْنَا مَعَ النَّعَاسِ • فَمَا رَاعَنَا اللَّهُ وَرَاسُ • فَمَا رَاعَنا اللَّهُ وَرَاسُ • فَمَا وَنَوْرُ وَمَا اللَّهُ وَرَاسُ • فَمَا رَاعَنا اللَّهُ وَرَاسُ • فَمَا وَنَوْسُ • فَمَا رَاعَنا إِلَا صَهِبِلُ الْخِيلُ • ونَظَرْتُ إِلَى فَرَسَى وقد أَرْ هَفَ أَذُ نَيْهِ (١٠) .

(۱) أحلاس جمع حياس الكساء الذي يوضع تحت البردعة بقال: هم أحلاس الخيل لملازمتهم ظهورها (۲) الشأفة قرحة تخرج في القدم واستأصلها أي أزالها: وهناعلى المثل (۳) جمع سنام، والنجاد ماارتفع من الارض وهنا على التشبيه. ونفري نقطع (٤) العصى جمع عصاة والقسى جمع قوس: أي رجعت الخيل في شدة الهزال مقوسة الظهور من التعب (٥) الألاء والائل شجر والعذاري جمع عذراء الكر: شبها بالابكار في اعتدالها وتهد تل غصونها (٦) نفو تر نهبط في الغور وهي الارض المنخفضة ، ونغور ننام يقال : غار الرجل نام وسط النهار الارض المنخفضة ، ونغور ننام يقال : غار الرجل نام وسط النهار (٧) الأمراس جمع مرس الحبال (٨) أرهف أذنيه أي حددها ورفعها للاصاخة والانتباء لئي ذعره

وطَمَح بِعَينِهِ • يَجُدُ (١) قُوى التَحبُلِ بَمَشَا فِر • و يَخُدُ (١) خَدَّ الأَرْضُ بِحُوا فِر • • ثُمَّ آضْطُرَبَتِ الخَيْلُ فَأَرْسَكَ ٱلاَّبُوالَ · وَقَطَّعَتِ الْحِبَالَ • وَطَارَ كُلُّ وَاحدِ مِنَّا اللهِ سَلاَحِهِ فَإِذَا ٱلسَّبُعُ فَى فَرْوَةِ المَوْتِ قَدَ طَلَعَ مِنْ غَابِهِ • مُنتَفَخَا اللهِ سَلاَحِهِ فَإِذَا ٱلسَّبُعُ فَى فَرْوَةِ المَوْتِ قَدَ طَلَعَ مِنْ غَابِهِ • مُنتَفَخَا اللهِ سَلاَحِهِ فَإِذَا ٱلسَّبُعُ فَى فَرْوَةِ المَوْتِ قَدَ طَلَعَ مِنْ غَابِهِ • مُنتَفَخَا بِي اللهِ اللهِ فَي اللهُ فَي اللهِ اللهُ فَي أَنْ اللهُ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

أَخْضَرُ الْجِلْدَةِ فِي بَيْتِ الْعَرَبُ ۚ يَمْلُلُ اللَّهُ وَ إِلَى عَقْدِالْكَرَبُ (١) لَهُ لُو إِلَى عَقْدِالْكَرَبُ (١) لِمُقَلِّدُ الْمُؤْرَةُ لِمُؤْرَةُ لِمُؤْرَةُ لِمُؤْرَةُ لِمُؤْرَةُ لِمُؤْرَةً لِمُؤْرِقًا لِمُؤْمِنُ لِمُؤْرِقًا لِمِؤْرِقًا لِمُؤْرِقًا لِمِؤْرِقًا لِمُؤْرِقًا لِمِؤْرِقًا لِمُؤْرِقًا لِمُؤْرِقًا لِمُؤْرِقًا لِمُؤْرِقًا لِمُؤْرِقًا لِمِؤْرِقًا لِمِؤْرِقًا لِمُؤْرِقًا لِمُؤْرِقًا لِمُؤْرِقًا لِمُؤْرِقًا لِمُؤْرِقًا لِمُؤْرِقًا لِمُؤْرِقًا لِمُؤْرِقًا لِمِؤْرِقًا لِمُؤْرِقًا لِمِؤْلِولِ لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِمُ لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقً لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقً لِمُؤْلِقًا لِمُؤْلِقً لِمِنْل

<sup>(</sup>١) يجذ يقطع ، وقوى جمع قوة وهي طاقات الحبل (٢) يخد يشق

<sup>(</sup>٣). الاهاب الجلد (٤) الأتف الكبر، والصلف العجب

<sup>(</sup>٥) السرعان جمع سريع (٦) الكرب الحبل الذي يشد على عمراقي الدلو ثم يثنى ويثلث ، والخضرة في ألوان الناس السمرة: أراد أنه من خالص العرب وصميمهم والبيت مقتضب من بيني اللهي : من يساجلي ماجداً \* يَعلا الدالو الي عقد الكرب وأنا الأخضر من يعرفني \* أخضر الجلدة في بيت العرب وأنا الأخضر من يعرفني \* أخضر الجلدة في بيت العرب (٧) الا ترجوهم السيف وفرنده ، وسورة الاسدقو ته أي اضطرب

الأُسدِ فَخَانَتُهُ أَرْضُ قَدَمُهُ . حَتَّى سَقَطَ لِيَدُهُ وَفَمُهُ (١) . و تَجَاوَزُ الأُسْدُ مُصْرَعَهُ • إلى مَنْ كان مَعَهُ • ودَّعَا الْحَيْنُ أَخَاهُ ، بِمِثْلُ ما دُعَاهُ ، فَصَارَ إليهِ ، وعَقَلَ ٱلرُّعْبُ يَدَيْهِ ، فَأَخَذَ ارْضَهُ ،، و ٱفْتَرَشُ الَّايثُ صَدْرَهُ ، وَلَـكِنَّى رَكَمِيتُهُ بِعِماكَمَتَى وَشَعَلْتُ فَمَهُ ، حَتَّى حَقَنْتُ دَمَهُ ، وقامَ الفَتَى فُو حَبًّا بَطْنَهُ ۚ (٢) حَتَّى هَلَكَ الفَتَى مِنْ خُوْفِهِ ، وَٱلأَسَدُ لِلوَ عَأْةِ فِي جَوْفِهِ ، وَكَهْضَنا فِي أَثَرِ الخَيْلِ قَتَأَلَّفْنا ا مِنْهَا مَا ثَبَتْ ، و تَرَ كُنا مِنها مَا أَ فَلَتْ ، وعُدْنَا إِلِي الرَّ فِيقِرِ لِنُجَهِّنَّهُ فَلَمَّا حَتُو ْنَا النُّرْبُ فُو ْقُ رَ فِيقِنا ﴿ جَزَ عْنَا وَلَكِن أَى ۗ سَاعَةِ بَجْزَعَ وعُدْنَا إِلَى الفَكَرَةِ ، وَهَبَطْنَا أَرْضَهَا وَسِرْنَا حَـتَّى إِذَا صَمَرَت الْمَزَادُ (٣) ، وَنَفْدَ الزَّادُ أَوْ كَادَ بُدْرَكُهُ النَّفَادُ ، ولم نَمْلِكِ ٱلذَّهَابَ ولا الرُّجُوعَ ، وخفنا القاتِلَيْنِ الظَّمَأُ والجُوعَ ، عَنَّ لنِي فارِسْ فَصَيَكُونَا صَمُدُهُ (١) ، وقَصَدُنَا قَصْدُهُ ، ولَمَّا بَلَغَنا نَزَلَ عَنْ حُرِّ فَرَسِهِ يَنْقُسُ الأَرْضَ بِشَفَتِيْهِ (٥) ، ويَلْقَى الثَّرَابَ بِيكَيْهِ ، وعَمَدَني

<sup>(</sup>۱) يقال: سقط ليده وفمه أى خرَّ على وجهه قال الشاعر: وأوجر ته لدن الكعوب مقوِّ ماً فخرَّ صريعاً لليه دين وللفم (۲) وجأشق (۳) جمع مزادة وعاء الماء من الجلد وضمرت كناية عن نفادها من الماء (٤) صمد قصد (٥) أى يقبلها بشفتيه

مِن بَيْنِ الْجُمَاعَةُ ، فَقَبَّلُ رَكَانِي . وتَحَرَّمَ بِجِنَانِي ، ونَظَرْتُ فاذاهُوَ وَجُهُ ۚ يَبْرُقُ كُرِ قَى العادِ ضِ المُنَهَلِّلِ <sup>(١)</sup>، وقُوام ۖ مَتَى ما تَرْقَ العَينُ فيه · تُسْهُلُ (٢) ، وعارضٌ قد ٱخضَرَّ ، وشاربٌ قد طَرَّ (٢) ، وساعِــدُ مَلَانُ ، و قَضِيبُ رَبَّانُ ، ونجَارُ تُر ْ كِيٌّ ( ، ) ، وزيٌّ مَكَ كِيٌّ ، أَقُلْنا مَا لَكَ لَا أَبَالَكَ ، فقال : أَنَا عَبِدُ بِعْضِ الْمُلُوكِ هُمَّ مِنْ قَتْلِي بَهُمْ إِنَّ فَهِمْتُ عَلَى وَجُهْبِي إلى حَيْثُ تَرَانِي ، وشَهِدَتْ شُوَاهِدُ حَالِهِ . عَلَى صِدْقِ مَقَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا الْيَوْمَ عَبْدُكَ ، وَمَالَى مَالُكُ ، فَقَلْتُ : بُشْرَى لَكُ وَبِكَ أَدَّاكَ سَيْرُكَ إِلَى فِنَاءٌ رَحْب . وَعَيْش رَحْب. وَهَنَّا تَنِي الْجُمَاعَةُ وَجَعَلَ يَنْظُرُ فَتَقَتَّانِنا أَلْحَاظُهُ. وَيَنْطِقُ فَتَهْ تِنْنَا أَلْفاظُهُ فقال : يا سادَهُ إِنَّ فَىسَفْحِ الْجَبَلِ عَيناً وقد رَ كِبْنُمْ فَلاَةً عَوْرُ ا<sup>ء (١)</sup> فَخُذُوا مِنْ ثَهَا لَكَ المَاء . فَلُو يُنا ٱلاَّ عَنَّهُ إِلَى حَيثُ أَشَارَ وَبَلَغَنَاهُ وقد صَهَرَتِ الْهَاجِرَةُ ٱلأَبْدَانَ. ورَكِ الْجَنَادِبُ الْعِيدَانَ (٧).

<sup>(</sup>١) العارض السحاب والمهلل البارق (٢) ترقى تصعد وأسهل حارفى السهل: يريدانه يروق الناظر وعلاء بهجة (٣) طرالشارب طلع (٤) النجار الأصل (٥) الهم الهمة والعزيمة (٦) فلاة عوراء لا ماء بها (٧) الجنادب جمع جندب نوع من الجراد يهلك من البرد ويفرح للحر ويتعرض للشمس

فقال : أَلاَ تَقِيلُونَ فِي هذا الظِّلُّ الرَّحْبِ . على هذا الماء العَذْبِ . فْقُلْنا: أَنتَ وَذَاكَ. فَنزَلَ عَرْ فَرَسِهِ وَحَلَّ مِنْطَقْتَهُ ، وَنَحَّى قُرْ طُفَتَهُ (١) . في أَسْتَرَ عَنَّا إِلاَّ بِعَلاَلَةٍ تَنمُ على بَدَيْهِ (١) . في شَكَكْنَا أَنَّهُ خَاصَمَ الو لدَانَ . فَفَارَقَ الْحِنَانَ . وَهُرَبَ مِن ر صُوَانَ . وَعَمَدَ إِلَى الشُّرُوجِ فَحَطُّهَا وإِلَى ٱلأَفْرَاسِ فَحَشَّهَا (٢٠). وإلى ٱلأُمْكِنَةِ فَرَشُّها . وقد حارَتِ البَصَائرُ فِيهِ .ووَ قَفْتِالاً بْصَارُ عَلَيْهِ . فَقَلْتُ : يَا فَتَى مَا أَلْطَفَكَ فَى الْخِيْمَةِ . وَأَحْسَنَكَ فَى الْجُمُلَّةِ ، فَالْوَ يُلُ لَمُنْ فَارَ قُتُهُ . وُلُطُو كَى لَمَنْ رَا فَقُتُهُ . فَكَيْفَ أَشَكُرُ اللهِ عَلَى النعْمَةِ بِكَ . فقال : ما سَتَرَوْنَهُ مِنَّى أَكَثُرُ أَنْهُجِبُكُمْ خِفَّتَى في الخِدْمَةِ . وُحُسْنِي فِي الجُمْلَةِ . فَكَيْفَ لُو ْرَأَ يْشَمُونِي فِي الرُّ فْقَةِ . أَرِيكُمْ مِنْ حِذْقِي طُرُفًا . لِتَزْدَادُوا بِي شَغْفًا . فَقُلْنا : هاتِ ، فَعَمَكَ إلى قَوْس أَحَدِنا فأوْتَرَهُ وفَوَّقَ سَهْماً فَرَماهُ فيالسَّماء ،وأُتْبَعَهُ بآخَرَ فَشُقَّهُ فِي الْهُوَاءِ ، وقالَ سَارٌ يَكُمْ نَوْعاً آخَرَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى كِنَا نَتِي (') فأَخَذُها وإلى فَرَسَي فَعَلَاهُ ورَكِي أَحَدُنَا بَسَهِمِ أَثْبَتُهُ فَي صَدْرٍ مِ ، وآخَرَ طَيَّرَهُ مِن ظَهْرِهِ ، فقلْتُ : وَ يُحِكُ مَا نُصْنَعُ ، قال : ٱسْكُتْ

<sup>(</sup>١) القرطقة قباء . والمنطقة الحزام (٢) الغلالة الثوب الرقيق الذي يلى الجسد (٣) حش الحشيش جمعه (٤) الكنانة وعاء السهام

يَا لُكُعُ (١)، واللهِ لَيَشُدَّنَّ كُلُّ مِنْكُمْ يَدَ رَفِيقِهِ ، أَو لَا غُصَّنَّهُ بِرِيقِهِ ، فَلَمْ نَدْرِ مَا نَصْنَعُ وأَفْرِالسَنَا مَنْ بُوطَةٌ ، وَشُرُو ْجِنَا مَحْطُوطَةٌ ۖ وأُسْلِحَتُنَا بَعِيدَةٌ وهو راكِبٌ ونَحنُ رَاَّجَالَةٌ والقَوْسُ في يَدِهِ يَرْشُقُ بِهَا الظَّهُورَ (٢). وَيَشْقُ بِهَا البُطُونَ والصُّدُورَ ۚ وَحِينَ رَأَ بِنَا الْجِدَّ . أَخَذْنَا القِدَّ (٣) فَشَدَّ بَعْضُنَا بَعْضًا وَيَقِيتُ وَحُدِي لاأَجِدُمَنْ يَشُدُّ يَدِى ، فقال: ٱخْرُجْ با ِها بك . عَنْ ثِيَا بكَ فَحْرَجْتُ ثُمَّ نَزُلَ عَنْ قَرَسِهِ وَجَعَلَ يَصْفُعُ الواحِدَ مِنَّا بَعْدُ الآخَيَ ، وَيَنْزُعُ ثِيابَهُ وصار إلى وَعَلَى خُفَّانِ جَدِيدَ انِ . فقال : ٱخْلَعْهُمَا لَا أُمَّ لَكَ فقلتُ :هذا خُفُ ۚ لَبِيْسَتُهُ رَاطْبًا فَلَيْسَ يُمْكِنُنِي نَزْعُهُ . فقال : عَلَىَّ خَلْعُهُ مَ ثُمَّدَنَا إِلَىَّ لِينْزِعَ الْحُفَّ وَمَكَدْثُ يَدِى إِلَى سِكِّين كَانَ مَعِي فِي الْخُفِّ وهو فِي شُعْلِهِ فَأَثْبَتُهُ فِي بُطْهِ • وأَ بَنتُهُ مِن مَتْنَهِ • فَمَا زَادَ عَلَى فَمِ فَغَرَهُ ﴿ ٤) • وَأَلْقَمَهُ حَجَرَهُ • وَقَمْتُ إِلَى أُصحابي فَحَلَاتُ أَيْدِيَهُمْ وَتَوَزَّعِنا سَابَ القَتْيائِينِ (٥) وأَدْرَ كُناالرَّ فِيقَ

<sup>(</sup>۱) اللكع اللئيم (۲) رشق السهم رماه ويمشق يمزق (۳) القد جلد يوثق به الأسرى (٤) فغر ف فتحه ، وألقمه حجره أى سده بحيجر (٥) توزعنا تقاسمنا والسلب ما سلب من أمتعتهما

وقدجاد بنفسه (١) وصار لِرَمْسِه وصرنا إلى الطَّرِيق ووَرد نا السَّرِيق ووَرد نا السَّرِيق ووَرد نا السَّرِيق ووَرد نا السَّمِينا إلى أُفر ْضَةٍ مِنْ سُوقِها (١) رَأْسِنا رَجُلاً قَدْ قَامَ عَلَى رَأْسِ آنِ وَبُنِيَّةٍ وَبَعِيرَابٍ وَعُصَيَّةٍ ﴿ وَعُصَيَّةٍ ﴿ وَعُصَيَّةٍ ﴿ وَهُو يَقُولُ :

رَحِمَ اللهُ مَنْ حَشَا فَى جِرَابِى مَكَارِمَهُ رَحِمَ اللهُ مَنْ رَنَا لِسَعِيدِ وفاطمَهُ (٣) إِنَّهُ خادِمُ لَكُمْ وهِيَ لاشكَّ خادِمَهُ ﴿

قال عيسى بنُ هِشام : فقلتُ : إنَّ هذا الرَّجُلَ هو الإِسكنْدَرِيُّ الذَّى سَمَعْتُ بهِ وَسَأْلُتُ عَنْهُ فإذا هو هو فَدَلَفْتُ اليهِ (١) • وقلتُ : آحتُكُمْ نُحَكِّمُكَ • فقال : دِرْهُمْ • فقلتُ :

لَكَ دِرْهُمُ ۗ فِي مِثْلُهِ مَادامَ يُشْعِدُنِي النَّفَسُ فاحْسُبْ حِسابَكُواْلْتَمِسْ كَيْما أُنِيلَ الْمُلْتَمَسْ وقلتُ لهُ : دِرْهُمُ ۖ فِي ٱثنين فِي ثَلاَئَةٍ فِي أُرْ بَعَةٍ فِي خَسْةٍ حَتَّى

آ نَهَيْتُ إِلَى العِشْرِينَ : ثُمَّ قلتُ : كُمْ مَعَكَ قالَ : عِشْرُونَ رَغِيفًا فأَمَرْتُ لهُ بها وقلتُ : لانَصْرَ مَعَ الخِذْلانِ • ولاحِيلَةَ مَعَ الحِرْمانِ

 <sup>(</sup>١) جاد بنفسه أى أسلم نفسه وفارق الحياة، والرمس القبر
 (٢) الفرضة الفرجة من الطريق (٣) رنا نظر (٤) دلف أسرع

### ﴿٧﴾ أَلْمَقَامَةُ ٱلْغَيْلاَنِيَّةُ ﴾

حَدَّننا عِيسَى بنُ هِشَامِ قَالَ : بَهِنَا نَحِنُ بَجُرْ جَانَ فَى نُجَتَمَعِ لِنَا الْمَرَبِ حِفْظاً ورِوَايَةً وهو عَصْمَةُ ابنِ بَدْرِ الْفَرَارِيُ فَا فَضَى بِنَا الْكَلَامُ إِلَى ذِكْرِ مَن أَعْمَ صَعَن أَحْمَ صَعَن خَصْمِهِ آحَتِقاراً حَقَّ ذَكُونا الْصَلْنَانَ الْعَبْدِي (١) والبعيث وما كان مِن آخَتِقار جَرِيرِ وَالفَرَزْدَقِ لَمُما وَ فَقَالَ عَصْمَةُ : سَأْحَدِ ثُلُمْ بَمَا شَاهَكَتْهُ عَيني والفَرَزْدَقِ لَمَا وَ فَقَالَ عَصْمَةُ : سَأْحَدِ ثُلُمْ بَمَا شَاهَكَتْهُ عَيني والفَرَزْدَقِ لَمَا وَقَالَ عَصْمَةُ : سَأْحَدِ ثُلُمْ بَمَا شَاهَكَتْهُ عَيني والفَرَزْدَقِ لِمُعا وَقَالَ عَصْمَةُ : سَأْحَدِ ثُلُمْ بَمِ اللهِ تَعِيمِ مُمْ تَحِلاً وَالْفَرَزْدَقِ لِمُعا وَقَالَ عَصْمَةً أَنَا أَسِيرُ فِي بِلادِ تَعِيمٍ مُمْ تَحِلاً وَلِا أَحِدَ ثُلُمْ عَن عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ فَلَا أَسِيرُ فِي بِلادِ تَعِيمٍ مُمْ تَحِلاً وَلِمُ أَسِيرُ فِي بِلادِ تَعِيمٍ مُمْ تَحِلاً وَلِمُ أَعْمَ وَاللَّهُ عَنْ مَا أَنَا أَسِيرُ فِي بِلادِ تَعِيمٍ مُمْ تَحِلاً وَلِمُ اللَّهُ عَنْ وَالْمَ اللَّهُ عَلَى وَالْمَ عَنْ اللّلَهُ مَنْ اللَّهُ اللّهُ عَنْ وَالْمَ اللّهُ وَرَ حَمُّ اللّهِ وَبُو كُو اللّهُ مَنْ الرَّاكِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعَلّا اللّهُ وَرَ حَمُّ اللّهِ وَبُو كَانُهُ مَن الرَّاكِمُ اللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ وَكُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا عَلْمَ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَلَاللّهُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلَالًا عَيْلَانُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَالْمُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَالًا وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ وَالْمُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَالًا عَلْمُ وَالْمُ وَلَا عَلَى وَالْمُ وَلَا عَلَى وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُ وَلَا عَلَالُ وَالْمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عُلْمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلَى وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُ وَلَا عَلَى وَالْمُ وَلَا عَلَى وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَلَا عَلَى وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْ

<sup>(</sup>١) تشاعمهان من شعراء الدولة الأموية (٢) النجيبة الناقة الكريمة ، والجنيبة التي يقودها بجانبه فاذا تعبت المركوبة تحوّل الي المجنوبة (٣) الأورق من الابل ما فى لونه سواد وبياض وجعد اللغامأى متراكم الزبد (٤) هو ذو الرمة الشاعر الاسلامي

ابنُ عُقْبَةً • فقلتُ : مَنْ حَبًّا بِالكُّرِيمِ حَسَّبُهُ • الشَّهِيرِ نَسَبُهُ • السَّائِرِ مَنْطِقُهُ • فقال : رَحُبُ واديك • وَعَنَّ نَادِيكَ ! فَمَنَّأَنْتَ فَقَلَتُ : رَعَصْمُهُ بِنُ بَدْرُ ٱلْفَزَارِيُّ ، قال : حَبَّاكَ اللهُ نِعْمُ الصَّدِيقُ والصَّاحِبُ والرَّ فِيقُ • وسِرْنَا فَلَمَّا كَعَرَّنَا قال : أَلاَ لُغَوِّرُ يَا عِصْمَةُ فَقَدَ صَهُو ثَنَا الشَّمْسُ • فِقَلَتُ : أَنْتَ وَذَاكَ • فَمِلْنَا إِلَى شَجَرَاتِ أَلاَءِ (١) كَأْنَهُنَّ عَذَارَى مُنتَبِّر جاتُ قد نَشَرْنَ عَدَارُر كُفَّنَّ • لأَثْلَاتٍ تُنَاوِحُهُنَ (٢) . فَحَطَطْنا رِحالَسا وِنْلَمَا مِنَ الطَّعَامِ وَكَانَ ذُو الرُّمَّةِ زَهِيدَ ٱلأَكُلِ وَصَلَّيْنَا بَعْدُ وَآلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا الى ظِلِّ أَثَلَةٍ يُرِيدُ القائِلةَ (٢) واضْطَجَعَ ذُو الرُّمَّةِ وأَرَّدْتُ أَنْ أَصْنَعَ مِثْلَ صَنِيعِهِ فَوَ لَيْتُ ظَهْرِي الأَرْضَ ، وَعَينايَ لاَ يَلْكُهُما نَعْضُوْ، َ فَنَظَرْتُ غَيرَ بَعِيدٍ إلى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ قَد صَحِيَتْ <sup>(١)</sup> وَغَبِيطُهَا مُلْقًى وإذا رَجُلُ قَامِمُ يَكُلًا هُمَا (٥) كَأَنَّهُ عَسِيفٌ أُواً سِيفُ (١) فَلَهِيتُ

<sup>(</sup>١) ألاء جمع ألاءة شجر (٢) أثلاب جمع أثلة شجر ، وتناوح تقابل (٣) القائلة النوم وقت القيلولة (٤) ضحيت أي أنول الرحل الذي على ظهرها وكشفت ، والكوماء العظيمة السنام (٥) يكلأها يحرسها والغبيط رحل قتبه وأحناؤه واحدة (٤) العسيف الأجير والأسيف العبد

عَنْهِما وَمَا أَنَا وَالسُّوَّالَ عَمَّا لا يُعْنِينِي وَنَامَ ذَوَ الرُّمَّةِ غِرَّاراً (') ثُمَّ آ اُنْتِبَهَ وَكَالَ ذَٰلِكَ فِي أَيَّامٍ مُهَاجَاتِه لِذَلِكَ ٱلْمُرِّيِّ (') فَرَفَعَ عَقِيرَتَهُ وَأَنْشَكَ يَقُولُ :

أَلُظَّ به العاصف الرَّامِسُ (٢) و مُسْتَوْقَدُ مَا لَهُ قَالِسُ و مُسْتَوْقَدُ مَا لَهُ قَالِسُ و مُحْتَفَلُ دارِسُ طامِسُ (٥) ومَيَّةُ وآلاٍ نُسُ وآلاً نِسُ عَزَالاً تَرَاءَى لهُ عاطِسُ (١) مَعْزَالاً تَرَاءَى لهُ عاطِسُ (١) رقيب عليها لها حارِسُ ريّغَي بها العابر الجالِسُ أَلُظَّ بهِ داؤُهُ النَّاجِسُ (٨)

أَمِنْ مَيَّةَ الطَّلَا الدَّارِسُ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ شَجِيجُ القَدَالِ (') فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ شَجِيجُ القَدَالِ (') وحوض تَللَّم مِنْ جانبيهِ وعهدى به وبه سَكْنُهُ وعهدى به ببيت مُسْتنفُرْ شَكَاتني ببيت مُسْتنفُرْ أَنْ ببيت مُسْتنفُرْ أَنْ إبيت مَانُورَةً مُسْتنفُر سَنا أَنَى أَسْتَ أَلْلَهُ عَلَى عَالِسَ مَا نُورَةً مُسَلِّا أَلْقَيْسِ مَا نُورَةً مُسَلِّا أَلْقَيْسِ مَا نُورَةً مُسَلِّا أَلْقَيْسِ مَا نُورَةً مُسَلِّا أَلْقَيْسِ قَدْ أَنْ آمراً القَيْسِ قَدْ أَنْ آمراً القَيْسِ قَدْ أَنْ آمراً القَيْسِ قَدْ

ما أذوق النوم إلاغراراً \* مثل حسوالطير ماء التّماد (٢) رجل من بني مرّة (٣) ألظ ّ لازم والعاصف الريح الشديدة

والرامس الدافنة (٤) شجيج مشقق والقذال القفا يريد به الوتد

(٥) تثلم تهدم ومحتفل مكان الاجتماع (٦) العاطس الصبح

(٧) أى قصيدة (٨) الداء الناجس الذي لا يبرأ منه

<sup>(</sup>١) الغرار النوم المتقطع، قال الشاعر:

هُمُ القومُ لا يَالَمُونَ الهجاء وهَلْ يَأْلُمُ الحَجَرُ اليايسُ ولا لهــمُ في الوَّعَى فارِسُ في لهـمُ في العُلاَ راكُ كا دُعَسُ الأَدُمُ الدَّاعِسِ (() أَمَنُ طَلَّةَ ۚ فَى حِياضَ الْسَلامِ فَطَرْ فُهِمُ الْمُطْرِقُ النَّاعِسُ إذا طَمَعَ ٱلنَّاسُ لِلمَّكْرُماتِ تَعَافَ الأَكَارِمُ إِصْهَارَهُمْ فَكُلُّ أَيَامَاهُمُ عَانِسَ (٢) فَلَمَّا رَائِمُ هَذَا البيْتَ تَنْبَهُ ذَٰلِكَ النَّائِمُ وَجَعَلَ يَسْبَحُ عَيْنِهِ ويقول: أَذُو الرُّ مَيْمَةِ كِمْنَعَنَى النَّوْمَ بِشِعْرَ عَـيرِ مُثَقَّفِ ولا سائر (٢) فقلتُ: يَا غَيْلاَنُ مَنْ هذا فقال : ٱلفَرَزْدَقُ وَحَمِيَ ذُو الرُّ مَّةِ فقالَ : وأمَّا أَجِيارِهُ عِنْ الأَرْدُ أَلُو لَ فَلَمْ يَسُقِّ مَنْدِيتَهُمُ رَاجِسُ (١٠) سَيْعَقِلُهُمْ عَنْ مَسَاعِي الْكِرَامِ عِقَالٌ وَيَحْسِهُمْ حَاسِ فقلتُ : ٱلآنَ يَشْرَقُ (٥) فَيْثُورُ وَيَعْمُ هَـذَا وَقَسِلَتُهُ بِالْهِجَاءَ فَوَ اللهِ مَا زَادَ الفَرَزْ دَقُ عَلَى أَنِ قَالَ : `قَيْحاً لك يا ذَا الرُّ مَيْمَةِ أَتَمْرُضُ لِمُلِّي بَقَـال مُنتَحَلُ ثُمَّ عَادَ فِي نَوْمِهِ كَأَنْ لَمْ يَسْمَعُ شَيْئًا وسارَ ذُو الرُّئَّمَةِ وسِرْتُ مَعَهُ وإنَّى لَأَرَى فيــهِ ٱنْكِساراً َحتَّى آفتَرُقْنا

<sup>(</sup>١) بمرطلة ملطخة . والائدم الجلد ودعس الادم وطئه (٢) العانس التي لم تتزوج (٣) مثقف أى مهذب (٤) الراجس السحاب ومجاشع قوم الفرزدق (٥) شرق غص بريقه ويثور يهيج

#### ﴿٨﴾ - ﴿ أَلْمَقَامَةُ ٱلْأَذْرَبِيجَانِيَّةُ كُ

قال عِيسَى بنُ هشام: لمَّا نَطَّقَىٰ الغِنَى بفاضلِ ذَّ بلهِ (١) آنهِمْتُ عَلَلُ مَالَكُ مُ الْكِنْ أَلَيْلُ ، وَسَرَتُ بَى الخَيْلُ ، وَسَرَتُ بَى الخَيْلُ ، وَسَلَّتُ فِي هَرَ بِي مَسَالِكَ لَمْ بَرُضْهَا السَّيْرُ (٢)، ولا آهتَدَتْ إليه الطَّيْرُ ، حَتَّى طَوَيْتُ أَرْضَ الرُّعْفِ وتَحَاوَرُ ثَ حَدَّهُ وَصِرْتُ إلى الطَّيْرُ ، حَتَّى طَوَيْتُ أَرْضَ الرُّعْفِ وتَحَاوَرُ ثَ حَدَّهُ وَصِرْتُ إلى الطَّيْرُ ، حَتَّى طَوَيْتُ أَرْضَ الرُّعْفِ وتَحَاوَرُ ثَ حَدَّهُ وَصِرْتُ إلى الطَّيْرُ ، حَتَّى الأَمْن وَوَجَدْتُ بَرَدَهُ وَبَلَغْتُ أَذْرُ بِيجانَ وَقَدْ حَفِيتِ الرَّواحِلُ ، ولَا بَلَعْتُهَا المَرَاحِلُ ، ولمَّا بَلَعْتُهَا الرَّاحِلُ ، ولمَّا بَلَعْتُها الرَّاحِلُ ، ولمَا بَلَعْتُها المَرَاحِلُ ، ولمَا بَلَعْتُها المَرَاحِلُ ، ولمَا المَعْتُها المَرَاحِلُ ، ولمَا المَعْتُها المَرَاحِلُ ، ولمَا المَعْتُها المُرَاحِلُ ، ولمَا المَعْتُها المُرَاحِلُ ، ولمَا المَعْتُها المُرَاحِلُ ، ولمَا اللهَ المَالَعْتُها المُرَاحِلُ ، ولمَا اللهَ المَالَعُونُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِقُ اللهُ المُونُ اللهُ المُ اللهُ ال

نَزُ لْنَا عَلَى أَنَّ الْمُقَامَ ثَلاَئَةٌ ﴿ فَطَابَتْ لَنَاحَتَّى أَقْمَنَا بِهَا شَهْرًا

فَيناً أَنا يَوْماً فِي بَعْضِ أَسْوَاقِها إِذْ طَلَعَ رَجُلُ بِرُكُوةٍ (<sup>1)</sup>قله آعتَضَدُها • وعَصاً قد آعتَمُدُها • ودُرِنَيَّةً قد تَقلَصَها (<sup>٤)</sup> • و فُوطةٍ قد تَطلَّسَهَا • فرَ فَعَ عَقِيرَ تَهُ (٥) وقال: اللهمَّ يامُبْدِيُّ الأَّشياءُو مُعِيدَها

<sup>(</sup>۱) نطق ألبسه المنطقة: والمعنى لما ألبسنى الغني ثيابه (۲) أى أرض مجهولة لم يطرقها انسان (۳) الركوة رقعة توضع تحت العواصر وهي ثلاثة أحجار يعصر بها العنب. واعتضدها جعلها تحت عضده (٤) الدنية قلنسوة القاضي شبهت بالدّن وتقلسها لبسها. والفوطة ثوب من السند و تطلسها لبسها كالطيلسان (۱) أى صاح

وَمُحْيَى العِظامِ وَمُبِيدَهَا • وخالقَ المِصْبَاحِ ومُدِيرَ هُ (١) • وفالِقَ الإصباح ومُثيرَهُ ومُوصِلَ ٱلآلاءَ ساهَةً إلينا • ومُمْسِكَ السَّمَاءِ أَنْ تَقَعَ عَلينا • وباريَّ النَّسَمَ أَزْ واجاً (٢) • وجاعِلَ الشَّمْسِ سِرَاجاً والسَّماء سَقْفًا والأَرْضِ فِرَاشًا . وجاعِلَ اللَّهِـل سَكَناً والنَّهَارِ مَعَاشًا. وْمُنْشِيءَ السَّحَابِ ثِقَالاً . وْمُرْسِلَ ٱلصَّوَاعِقِ نَكَالاً . وعا لمَ مَا فَوْقَ النَّجومِ . وما نحْتُ النَّخومِ <sup>(۴)</sup>. أُسَأُلُكُ الصَّلاةَ على سيَّدِ الْمُرْسَلِينِ .. مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّاهِرِينِ . وأنْ تُعِينَنَى على الغُرْبَةِ أَثْنِي. حَيْلُهَا. وعلى العُسْرَة أَعْدُو ظِلَّهَا. وأَنْ تُسَهِّلُ لَي عَلَى بَدَى مَنِ. فَطَرَتْهُ الْفِطْرَةُ . وأَ طُلَعَتْهُ الطَّهْرَةُ (١٠). وسَعِدَ بالدِّينِ المَتينِ . ولمُ يُمْ عَنِ الْحُقِّ الْمُبِينِ • راحِلَةً تَطُو يِي هذا الطّريقُ • وزاداً يَسعُني. والرَّ فِيقَ • قال عيسَي بنُ هِشام : فنا َجيتُ نَفْسي بأنَّ هذا الرَّجُل. آ فصحُ مِنْ إِسْكَندُ رِسِّينا أَبِي الفتح ِو ٱلْنَفْتُ لَفْتَةً ۚ فَإِذَا هُو وَاللَّهِ أَبِعِ الفَتح • فقلتُ : يا أَبا الفتح ِ بَلَغَ َهذهِ الأَرْضَ كَيْدُكَ • وٱ نَتَهَى إلى هذا الشِّعْبِ صِيدُكَ • فأنشأ يقول:

<sup>(</sup>١) الاصباح أول الفجر. والمصباح الشمس: ومثيرهأى ناشر نوره

<sup>(</sup>٢) النسم النفس وبارئها خالقها (٣) النخوم الحدود: أي ما وراء

الأُفق (٤) الطهرة النقاء والطهارة يعني نبت من أصل طاهر

أَنَا جَوِّ اللهُ البِلاَ دِ وَجَوِّ اللهُ الأُّ فَقُ الْمَالَةُ اللَّالُّ فَقُ أَنَا خُذْرُ وَفَهُ الزَّمَا نِ وَعَمَّارَةُ الطَّرُقُ (١) لا تَلُمْنِي لك الرَّشَا دُعَلَى كُذُيَّتِي وَذُقُ (١)

#### ﴿٩﴾ ٥ ﴿ أَلْمَقَامَةُ ٱلْجُرْجَانِيَّةُ ﴾

حُدُّننا عِدَى بَنُ هِ هُمَامِ قَالَ : بَهِ اَ نَجُوْجُونَ فِي بَحِمْعُ لِنَا الْمُتَحَدَّنُ وَمَا فِينَا إِلاَّ مِنَا ، إِذَ وَ قَفَ عَلَيْنَا رَجُلُ كَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْمُتَكَدِّدِ ، ولا القَصِيرِ المُتَرَدِّدِ ، كُنُّ ٱلهُ ثُنُونِ (٣) يَعْلُوهُ رَوْعُ مَالُمُتَكَدِّدِ ، ولا القَصِيرِ المُتَرَدِّدِ ، كُنُّ ٱلهُ ثُنُونِ (٣) يَعْلُوهُ رَوْعُ مَالُمُتَكَ الْكُلامَ بِالسَّلامِ ، وَتَحِيَّةِ ٱلإِسلامِ ، وَمُؤَلِّنَا مَعْيلاً ، وَأُولِينَاهُ جَزِيلاً ، فقال : يا قو مُ إِنِّنِي آمْرُولُ مِنْ فَوَلاَنَا مَعْيلاً ، وأُولِينَاهُ جَزِيلاً ، فقال : يا قو مُ إِنِّنِي آمْرُولُ مِنْ أَهْلُ إِللهِ اللهِ مِنَ اللَّهُ عُورِ آلا مُولِّيَةِ ، نَمَنْنَى اللهُ اللهِ اللهِ وَرَحْبَتُ الوَرَاقَ ، و بُجِبْتُ الْمَولِ وَالْحَصَرَ ، ودارَى رَبِيعةً ومُضَرَ ، ما هُنْتُ ، كَيْتُ كُنْتُ كُنْتُ الْمُرَاقَ ، ودارَى رَبِيعةً ومُضَرَ ، ما هُنْتُ ، كَيْتُ كُنْتُ كُنْتُ الْمَدُورِ وَالْحَصَرَ ، ودارَى رَبِيعة ومُضَرَ ، ما هُنْتُ ، كَيْتُ كُنْتُ كُنْتُ الْمَالِي وَالْحَصَرَ ، ودارَى رَبِيعة ومُضَرَ ، ما هُنْتُ ، كَيْتُ كُنْتُ كُنْتُ الْمَالِي وَالْحَصَرَ ، ودارَى رَبِيعة ومُضَرَ ، ما هُنْتُ ، كَيْتُ كُنْتُ كُنْتُ الْمَالِي الْمُعْتِلِيْنَ الْمُنْتُ ، كَيْتُ كُنْتُ الْمَالِي وَالْحَصَرَ ، ودارَى رَبِيعة ومُضَرَ ، ما هُنْتُ ، كَيْتُ كُنْتُ وَالْمَعْتُ الْمُنْتُ ، كَيْتُ كُنْتُ الْمُنْتُ ، كَيْتُ الْمُنْتُ ، كَيْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمِيْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْ

<sup>(</sup>١) الخذروف لعبة يدوّرها الصبيّ (٢) الكدية الشحاذة (٣) كُنْ كَثْيْفُ والعثنوناللحية (٤) الصفارالجوعوالروعالخوف

فَلَا يُزْرِينَ بِي عِنْدَكُمُ مَا تَرَوْنَهُ مِنْ سَمَّلِي وأَطْمَارِي (١) وَ فَالْقَدَهُ كَنَّا وَاللّهِ مِنْ أَهِلَ ثَمْ وَرَمْ (١) • نُرْغِي لَدَى الصَّبَاحِ • و نُتْغِي عِنْدُ الرَّوْاحِ (١) •

عند الرواح والفيدل و وفينا المقامات حسان و وجوههم وأندية المقابا القول والفيدل على المكريم رزق من ينفريهم وعند المقلين الساحة والبذل مم إلا الدهم المقوم قلب لى من يبهم ظهر المجرز و فاعتضت النوم السهر و والإقامة السفر و تتهادى بالنوم السهر و الموامي و تتهادى بي الموامي (الموقعة و فا تسبح في الموامي (الموقعة و فا تسبح في الموامي القدة و فا تسبح وأمسى أنقى مر الراحة وأمسى أنقى الموامي الراحة وأمسى أنقى المرابع الراحة وأمسى أنقى المر الموامي الراحة وأمسى أنقى المرابع المرابع المرابع المرابع الراحة وأمسى أنقى المرابع الراحة وأمسى أنقى المرابع ا

وأُصْبَعْتُ فَارْ غَ الفِئَاء . صَفِّرُ الْإِنَاء . مَا لِي إِلاَّ كَا بَهُ ٱلْأَسْفَارِ . وَأَمَانِي ٱلفَقْرُ . وَأَمَانِي

<sup>(</sup>١) النسل الثوب الخلق والأطمار واحدها طمرالتياب البالية (٢) النم إصلاح الشي وإحكامه وهو والرم بمعنى الاصلاح (٣) يقال: أرغى الابل اذا حلها على الرغاء بجرها الى الذع والرغاء صوتها صوتها وأنني الشاء حلها على الثغاء بجرها إلى النحر والثغاء صوتها (٤) المواني جمع موماة الفلاة (٥) صفحة الوليد وجهه والراحة (٤) المواني جمع موماة الفلاة (٥) صفحة الوليد وجهه والراحة باطن الكفيد (٦) السقار جلدة توضع على حنائد البعير بمنزلة الحكمة من الفراس أي اله ملازم لقود الناقة فوأعاني أقلوم والحتمل والمعاناة المعداراة

المَدَرُ (١). ووسادِي ٱلحَجَرُ

مَّ مَنَّ أَ وَبِرَأْسِ عَنْنِ وَأَحْبَانًا بِمَبَا فَارِ قِيْبًا لَيْلَةٌ بالشَّامِ مُنَّتَ بالأَهْوَازَ مَ رَ ْحَـٰلِي وَلَيْـٰلَةُ بالعِرَاقِ ف زالَتِ النَّوَى تَطْرُحُ بِي كُلُّ مُطْرَحٍ حَقَّ وَطِئْتُ ' بِلاَدَ الحجرَ وأُحلَّنني بَلَدَ هَمَذَانَ . فَقَيانِي أُحبِ أَهَا ، و آشراً با إلى ۖ أُرِحبًّا وُهَا ، ولكِنَّى مِلْتُ لأَعْظَمِهِمْ جَفْنَةً وأَزْهَدِهِمْ جَفْوَةً : لهُ نار أُنشَبُ على يَفاع إذا النيرَانُ أُلبستَ القناعا(٢) فَوَّطًا ۚ لِي مُضْجَعًا ، وَمَهَّدَ لِي مَهْجَعًا ، فإنْ وَكَنَّى لِي وَنَبَةً ﴿﴿ ﴿ ﴿ حَبَّ لِيَ ا ْبُنْ كُأَنَّهُ سَيْفٌ يَمَانِ ، أَو هِلاَكُ بَدَا فِي غَيرِ قَتْمَانِ (<sup>١٠)</sup> . وأُولاني اِعَماً ضاقَ عَنها قَدْرِي ، وا تَسْعَ بهاصَدْرِي ، أُوَّالُها فَرْشُ الدَّارِ ، وآخِرُها أَلْفُ دِينارِ ، فَى طَيَّرُتْنَى الأَّ النِّعَمُ ، حَيثُ تُوَالَتْ ، والدِّ بَهُمُ لَمَا أَنْنَاكَتْ ، فَطَلَمْتُ عَنْ مَمَذَانَ طُلُوعَ الشَّارِ دِ، (٥٠) وَنَفَرْتُ نِفَارَ الآبِدِ ، أَنْورِى الْسَالِكَ وَأَقْتَفِرُ الْمَالِكَ (1)، وأَعَاني. المَمَالِكُ ، عَلَى أَنِي خَلَّفْتُ أُمَّ مَثْوَايَ <sup>(٧)</sup> وزُ عَلَولاً لِي

<sup>(</sup>۱) المدر الطين اليابس (۲) اليفاع الأرض المرتفعة، والقناع ما يغطي .

به الشيّ (۳) وفي يني فتر، وهب نشط (٤) القيمان الاغبرار والسواد (٥) طلعت عن أي غبت والشارد النافروالآ بدالمتوحش .

(۴) اقتفر اقتنى وأفري أقطع (٧) كنابة عن زوجته والمثوى المكان.

#### كأنَّهُ دُملُجٌ مِن فِضَّةٍ نَبهُ

في مُلْعَبِ مِن عَذَارِي الْحَيِّ مَفْصُومُ (١)

وقد هَبَّتْ بِي إلَيكُمْ رِيحُ ٱلإِحْتِيَاجِ • وَلَسِيمُ ٱلإِلْفَاجِ (٢) • فَانظُرُوا رَحِمَّكُمُ ٱللهُ لِنَقْضِ (٢) مِنَ الأَّنقَاضِ مَهْزُولٍ • هَدَّتُهُ الْخَاجَةُ • وَكَدَّتُهُ ٱلفَاقَةُ :

أَخَا سَفَوٍ جَوَّابَ أَرْضٍ تَفَاذَ فَتْ بِهِ فَلُوَاتُ فَهُو َ أَشْعَتُ أَغَبَرُ جعل الله للخير عليكُم د لِيلاً ولا تجعل لِلشَّرِ البِكُم سَبِيلاً .
قال عِيسَى بن مِشلَم : فَرَقَتْ والله له القُلوبُ . وآغر ورَقَتْ لِلْطُفِ كَلاَمهِ النَّيُونُ . وإنْناهُ رِمَا تَاحَ فَى ذَلِكَ الوَقْتِ . لِلُطْفِ كَلاَمهِ النَّيُونُ . وإنْناهُ رَمَا تَاحَ فَى ذَلِكَ الوَقْتِ . وأَعْرَضَ عَنَا حَامِداً لِنَا . فَشِيعْتُهُ فَإِذَا مُو واللهِ شَبُخنا أَبُو الضَّحَ الإسكندريُ

<sup>(</sup>۱) الدماج حلى تلبسه النساء في معاصمها والنبه الثبي المشهور ومفصوم مصدوع. والبيت لذي الرمة يصف ظبياً قد أنحني في نومه فشهه بدملج مفصوم ونبه أي نتى أبيض(۲) الالفاج الاحتياج المي غير الأهل بدملج مفصوم المهزول من السير جملاكان أو ناقة . والفاقة الفقر (۳)

# ﴿١٠﴾ حَمِ أَلْمُقَامَةُ ٱلْأَصْفَهَانِيَّةً ﴾

حَدَّثْنَا عِيسَى بنُ مِشَامِ قَالَ : كُنْتُ بَأَحْفَهَانَ أَعْتَزَمُ الْمُسِيرَ إلى الرَّى فَجَلَلْمُهُمَا حُلُولَ الفَيِّ (١) • أَتُوفَّمُ القَافِلَةَ كُلَّ لَمُحَدِّ • وأَتْرَكُّ الرَّاحِلُهُ كُلَّ صَبْحَةٍ • فَلَمَّا مُمَّ مَا تَوَقَّفْتُهُ (٢) نُودِي للصَّلاَةِ نِدَاءً سَمِعْتُهُ • وَتَعَيَّنَ فَرْضُ الإِجابةِ • فَانْسَلَاتُ مِنْ بَينِ الصَّحابةِ • أَعْتُمُ الجُمَاعةُ أَدْرِكُها • وأَخْشَى فَوْتَ القافِلَةِ أَثْرُ كُهَا وَلَكِنِّي اسْتَعَنْتُ بَبَرَ كَاتِ الصَّلاَةِ • على وَ عَنَاءِ الفَلاَةِ (٣) فَصِرْتُ إِلَى أُوَّلَ الصَّفُوفِ ، وَمَهُلُتُ لِلوَ فُوفِ ، وتَقَدَّمَ الإِمَامُ الي المحرَّاتِ ، فَقَرَّأُ فَالْحِـةَ الكِتَابِ ، بقرَّاءَةِ حَمْزَةً ، مَدَّةً وَجَمْزَةً ، وبيَّ الغُمُّ المُقِمُ المُقْعِدُ في فونتِ القافلةِ ، والنُّعْدِ عَن ِ الرَّاحِلَّةِ ، وأُ تُبِعَ الفائِحةَ الوَ اقِعةً ، وأَنا أَ تَصَلَّى نارَ الصَّبْرِ وأَ نَصَلَّبُ ،وأَ تَقَلَّى على حَجْرِ الغينظِ وأَ تَقَلَّبُ ،و لَيسَ إلاّ الشُّكوتُ والصَّبْرُ ، أُوالَكلاَمُ والْقَبْرُ لِمَا عَرَ فَتُ مِنْ خُسُونَةِ القَوْمِ فِي ذَٰ لِكَ المَقَامِ ، أَنْ لُو ۚ قُطِعَت الصَّلاةُ دُونَ السَّلامِ، فو كَفْتُ بقدَم الضَّرُورَةُ على إلْكُ الصُّورَة، إلى أنْهَا ۚ السُّورَةِ ، وقد قَنِطْتُ مِنَ القَافِلَةِ ، وأُ يِسْتُ مِنَ الرَّحْلُ

<sup>. (</sup>١٤) المؤلّ أسسله النيام وهو الظل (٢) تحمَّ الأمر قضى (٣) الواعثاء مشقة السفرة

والرَّابِحَـلَةِ ، ثُمَّ تَحَى قَوْسَهُ لِللَّ كُوعِ ، الْبَوْع بِمِنَ ٱلْكُنْسُوعِ لِنَا ا وضرب مِن الخُصُوع ، لم أعْهَدُه مِن فَبْلُ ، مُمْ رَفْعَ رَأْسُهُ وَبُكُهُ وقال سَمِع اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وقام حَقَّى مَا شَكَكُتُ أَنَّهُ قَدْ نَامَ ، ثُمَّ ضَرَبُ بِمِينه ، وأَ كُبَّ لِجَبِينِهِ ، ثُمُّ ٱ نُسكُبُ لِوَجْهِه ، ورَ قَمْتُ وَأَرِسَى أَشَهِزُ فَرْصَةً ، فَسَلَمُ أَرَ بِينَ الصَّفُوفَ ِ فَرْجَةً ، فَعَدْتُ إِلَى السُّجودِ، حتَّى كُبَّرَ لِلقُعودِ، وقامَ الى الرَّكَعَةِ النَّانِيـة ِ، فَقَرَّأُ الفاتِحةُ والقارعةُ قِراءةً اسْتَوْفَى بهما عُمِنُ السَّاعْةِ ، واسْتَنْزُفَ أَرْوَاحَ الْجِمَاعَةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ رَكَمَنَيْهِ ، وأَقْبَلَ عَـلَى النَّسْمَةُدِ بَلَّحِينُهِ • ومالَ إلى النَّحيَّةِ بأُخْدَعَيْهِ (١) • وقلتُ قد سَهَّلَ اللهُ • المَخْرَجُ • وفَرَّبُ الفَرَجُ • قامَ رَجُلُ وقال : مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُحِبُّ الصَّحابةُ والجَمَاعةُ • فليُعِرْني سَمْعَهُ ساعهٌ • قال عِيسَى بنُ هِشَامُ يَـ فَلْزِمْتُ أَرْضِي و صِيَانَةُ لِعِرْضِي و فَقَالَ : حَقِيقٌ عَلَيَّ أَنْ لَا أَقُولَ غيرُ الحَقِّرِ • ولا أَشْهَدَ إلاَّ بالصِّدقِ • قد حِثْمُنْكُمْ ببشَارَةٍ مِنْ نَبيتُكُمْ لَكِنَّى لا أُوَّدِّيها حَتَّى يُعَلِّهِرَ اللهُ هذا المُسْجِدَ مِن كُلِّ نَذُل بَجِيْحَكُ نُبُوءَنَهُ · قال عِيسى بنُ هِشامٍ : فر َ بَطَــنى بالقُيُودِ · وشَدَّى بالرِحِبَالِ السُّودِ • ثمَّ قال : رَأْنِتُهُ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ في

<sup>(</sup>٢) الأخدعان عرقان في العنق، واللَّميان حانبا الفم وهما منبت اللحيــة

المَنام ، كالسَّمْس نحت الغمام ، والبَدْرِ كِيلَ النَّمَام ، يَسِرُ والنَّجومُ تَتَهُهُ ، وَيُسْحَنُ الذَّيْلُ والمَلاَئِكُمُ تَرْ فَعُه ، ثَمَّ عَلَمَى دُعَا أَوْصابي أَن أُعلِم ذَلك أَمَّنهُ ، فَكَمْنبُهُ على هذه الأوراق بخلُوق و مسك وزعفران و بُهك الله ، فَمَن آستو همهُ مِن وَهَمْهُ ، ومَن ردَّعلی مَن القِرطاس أَخَذْتُه ، قال عِسى بنُ هِشام : فلقد آثناك عليه الدَّراهم حتى حيَّرته وخرج فَتَعْنه بُمتحباً من حذقه بزرقه (٢) وتمكن و ومَك الدَّراهم و مَن مُن فَعِل و ومَك مَن فَل المَّه و وَمَك أَلْهَ عَن عالِه فَأ مُسكن ، ومُكالمَت فَصاحته في وقاحته ، ومَلاحثه في آستماحته ورَ الطه النَّاس بحيلته ، وأخذه آلمال بورسيلته ، ونظرت في آستماحته ورَ الطه النَّاس بحيلته ، وأخذه آلمال بورسيلته ، ونظرت في استماحته أبو الفتح الإيكندوي ، فقلت : كيف آهند الله هذه الحيلة في أنشَم وأنشأ يقول :

النَّاسُ مُمْنُ فَجُورْ وَآبُرُزُعْلِهِمْ وَبَرِّزُ<sup>(1)</sup> حَتَّى إِذَا نِلْتَ مِنْهُمْ مَا تَشْهِيهِ فَفَرُوزُ<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) السك مادة سوداء تخلط بالمسك . والخلوق ضرب من الطيب

<sup>(</sup>٢) زرقه بالمزارق اذا طعنه أو رماه به : يشيرالى حداقته وتبصره في الحيلُ (٣) برز من بر"ز فاق . وجو"ز الابل اذا قادها بعيراً بعيراً : والمعنى جو"ز للناس وسو"ع لهم ما صنعوا بالاغماض عن أفعالهم وأقوالهم (٥) فروز مات

### ﴿١١﴾ ٥ ﴿ أَلْمُقَامَةُ ٱلْأَهْوَازِيَّةُ ﴾ ٥-

<sup>(</sup>۱) المعنى: انهم كاملو الحسن مهما نظرت العيون الي أعاليهم استهلت النظر َ اليأسافلهم ،وهذا مأخوذ من قول امرئ القيس :
فرحناوراحالطرف ينفض رأسه متى ما ترق العين فيسه تسهل (۲) قطير تشاءم (۳) الكشح ما بين الخاصرة الى الضلع الخلف وطوى كشحه أى انصرف عنه

تَنفَطِرُ ، والنَّحُومُ تَفكُدُ ( ( ) ، وقال : كَرُّبًا صُغرًا ( ) وَكَرَّ كُنْهَا كُمْ كُرُهَا وَصَدَرًا • مَا لَكُمْ تَطَّدُونَ مِنْ مَطِيَّةٍ رَكِبَها أَسْلاَ فَكُمْ وَسَيَرًا وَصَلَّهُ آلِوْ كُمْ • وَتَقَدَّرُونَ سَرِيرًا وَطِئْهُ آلِوْ كُمْ • وَسَيطًا أَنُ البناوُ كُمْ • أَما واللهِ لَتُحْمَلُنَّ على هذه العيدُ ان • إلى تِلْكُمُ الوهادِ • تَلْكُمُ الدِّيدَ ان • وَلَتُعَلَّنَ بهذه العِيادِ • إلى تِلْكُمُ الوهادِ • وَسَيطًا أَنُ البناوُ كُمْ أَلَّهُ مُحَيَّدُونَ • وَتَشكرَّ هُونَ ، كَأَ أَنكُمْ وَنَجَدَكُمُ الوهادِ • مُمنزَّهُونَ • وتَشكرَّ هُونَ ، كَأَ أَنكُمْ مُحَيَّدُونَ • وتَشكرَّ هُونَ ، كَأَ أَنكُمْ مُحَيَّدُونَ • وتَشكرَ هُونَ ، كَأَ أَنكُمْ مُحَيَّدُونَ • وتَشكرَ هُونَ ، كَأَ أَنكُمْ مُمَا يَعْمَلُ مَا كَنَا أَرَدُ اللهُ فَعَلَى مَا كَنَا أَرَدُ اللهُ فَعَلَى اللهُ فَلِكَ مَعَلَى اللهُ فَلِكَ مَوَالِهُ وَلَا لَهُ : مَا أَحْوَجَنَا إلى وَعَظِكَ . وأَعَمَقَنَا لِلهَ فَلِكَ مَوْالِهُ وَلَا اللهُ : مَا أَحْوَجَنَا إلى وَعَظِكَ . وأَعَمَقَنَا لِلهُ فَلِكَ مُورَاءً كُمْ مُوَالِهُ أَنهُمْ واردُوها وقد فَوْ فَرَاهُ إلَيْ إِلَيْ عَشْرِينَ حِجَدًّ ( ) :

وإنَّ آمَرَأُ فَدَعَاشَ عِشْرِ بِنَ حِجْةً إِلَى مَنْهُلَ مِنْ وَرَدِهِ لَقَرِيبُ مِنْ وَرَدِهِ لَقَرِيبُ مِن مُومِنَ فَوَقِكُمْ مَن يَعَلَمُ أُسرَارَكِم . ولو شاء لَهَنَكَ أُستاركُم . يُعَامِلُكُمْ فِي الدُّسِيا بِحِلْمٍ . ويَقْضِي عَلَيْكُم فِي الآخِرَةِ بِعِلْمٍ . عَلَيْكُنُ المَوْتُ مِنْكُمْ عَلَى ذِكْرٍ . لِنُلاً تَأْنُوا بِنُكْرٍ . فَإِنَّكُمْ .

<sup>(</sup>١). تخطر نشق وانكدرت النجوم تناثرت وأسند الي الساء رعل الحاز أي تنقض (٢) صغراً جمع صاغر أي صاغرين مقهورين (٣) الحجة الحول: أي بلغتم العشرين من العمر

إِذَا آسَدَشُوْ تُمُوهُ لَمْ تَجْمُعُوا ('). وَمَتَى ذَكُرُ تُمُوهُ لَمْ تَمْرَجُوا (') وإِنْ نِسْمُ عَنْ فَهُو ثَارِثُ لَمْ (آ) وإِنْ نِسْمُ عَنْ فَهُو ثَارِثُ لَمْ (آ) وإِنْ نِسْمُ عَنْ فَهُو ثَارِثُ لَمْ اللهِ وَإِنْ نِسْمُ عَنْ فَهُو ثَارِثُ لَمْ اللهِ وَإِنْ نِسْمُ عَنْ فَهُو ثَارِثُ لَمْ اللهِ وَإِنْ نَسْمُ عَنْ أَنْ تُعَدَّ . قَانا : فَسَارَحُ الوَ فَتَو (') مِنْ أَنْ تُعَدَّ وَاكْرُ مِنْ أَنْ تُعَدَّ . قَانا : فَسَارَحُ الوَ فَتَو (') مَا تُحَدِّ وَاكُنْ مَا شَمْتَ مِن مَناعِ الدُّنيا وزُخْرُ فِها . قال : لا حاجة إلينا ولَكِنْ مِن أَنْ تَعُوا (') إلينا ولَكِنْ مِن أَنْ تَعُوا (') لِي فِيها وإِنمَا حاجَتَى بَعْدَ هذا أَنْ تَخِدُوا أَكْرُ مِن أَنْ تَعُوا (')

## ﴿١٢﴾ حِي أَلْمَقَامَةُ ٱلْبَغْدَاذِيَّةُ كِ

حَدَّننا عِيسِ بنُ هِشَامِ قَالَ : آشْتَهَبْتُ الأَزَادَ (1) وَأَنَابِهَ فَدُّادَ . وَلَيْبِهُ فَدُّادَ . وَلِيسَ مَعِي عَقْدُ . عَلَى نَقْدِ (٧) . فَوْرَجْتُ أَنْهُورُ يَحَالَهُ حَتَّى أُحَلِّى وَلِيسَ مَعِي عَقْدُ . عَلَى نَقْدِ (٨) يُسُوقُ اللَّجَهْدِ حَمَارَهُ . ويُطَرِّفُ اللَّهُ أَبَا رَبِيرٍ فَ اللَّهُ أَبَا رَبِيرٍ فَ اللَّهُ أَبَا زَبِيرٍ فَ اللَّهُ اللَّهُ أَبَا زَبِيرٍ فَ اللَّهُ أَبَا زَبِيرٍ فَ اللَّهُ اللَّهُ أَبَا زَبِيرٍ فَ اللَّهِ اللَّهُ أَبَا زَبِيرٍ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَبَا زَبِيرٍ فَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَبَا رَبِيرٍ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) جمع استعصى واستشمر لبس جعله شعاراً (۲) مرح يمر فور (۳) ثائرك أى آخذ منك بالثار: أى ان لم يعوكك اليوم يأنك تعداً (٤) أى ما سنح لك فى هذا الوقت (٥) بجدوا تسرعوا من الوجد ضرب من السير (٢٠) الازاد نوع من التمر (٤) النقد الدواهم المعقد ما تعقد به . والحال جم على المكان (٨) سوات مسبة المسلواد التمراق

حَنَّ أَيْنَ أَقْبَلْتُ ، وأَينَ نَزَلْتَ ، ومَتَى وافيتَ ،و مُلَمَّ إِلَى ٱلبيتِ ، خَقَالَ السُّوادِيُّ : لَسَتُ بأَن زَيدٍ ، ولَكِنَّى أَبُو تُعبيد ، فقلتُ: اللهُ الشَّيْطانَ . وأُ بعدَ النِّيسيانَ · أُ نسانِيكَ طُولُ العَهْدِ · وأَرْضَالُ النُّعْدِ ، فَكِيفَ حَالُ أَبِيكُ أَسْابٌ كُمُّهُدِي ، أَمْ شَاب يَعْدِي . فقال: قد نَبُتُ الرَّبِيعُ على دِ مُنثِهِ (١) ، وأرْجُو أَن مُصَيِّرُهُ اللَّهُ إِلَى جَنَّتِهِ . فقلتُ : إِنَّا لِلَّهِ وإِنَّا إِلَيْـهِ رَاجِعُونَ وَلَا حَوْلَ وَلا نُوْءَ ۚ إِلاَّ بِاللَّهِ العَـلِيِّ العَظِيمِ ، ومَكَدْنُ كِذَ البِّيدَارِ . إلى الصِدَادِ (٢)، أُرِيدُ تَمَزِيقَهُ . فَقَبَضَ السَّوَادِي على خَصْرِي بَجُمْعِهِ (١) وقال : أَشَدْتُكُ اللهَ لا مُزَّقْتَه ، فقلت : هَامَّ إلى البيتِ نُصِبْ عَدَاء. أو إلى الشُّوق كَشْتُر بِسُواءً . والشُّوقُ أَقْرَبُ وطُعَامُــه أَطْبَبُ • ْ عَالْمُ مِنْ أَنْهُ رَحْمُهُ الْقَرَمِ (¹)، وعَطَفَتُهُ عَاطِفَةُ ٱللَّقَمِ. وطَمِعُ . ولم يُعْلَمُ أَنَّهُ وَكَفَّى مَمَّ أَتَينا شُوَّاء يَتقاطُنُ رِسُوادُه عَرَاقاً .وتَتسايَلُ جُوذًا بَأُنَّهُ مَرَاقًا (٥). فقلتُ افر زُ لأَى زَيدٍ مِن هـــذا الشِواء. عُمَّ وَن لهُ مِن رَمُكَ الْحُلُواءِ. وآخَرُ لهُ مِن رِمَكَ الأَطْبَاقِ.

<sup>(</sup>١) الدمنة آبار الدار • كناية هنا: عن أموته وذهاب آباره (٢) الصدار قيص بلي الجسد والبدار المسارعة (٣) الجمع قبضة السكف (٤) القرم شدة الشهوة الي، أكل اللحرم وحمة الشيء شدته واحدها جوذابة طعام بصنع من لحم وخبز

و أَنْضِدُ عليها أُورَاقَ الرُّفَاقِ ، ورُشَّ عليها شَيئاً مِن ماء السُّمَّاقِ (١) لِياً كُلُهُ أَبُو زَيدٍ هَنيًّا ، فَا نَحَنَى الشَّوَّاءُ بِسَاطُورِهِ ، عَلَى زُبْدَةٍ تَنُّورِهِ • فِعَلَهَا كَالْكُحْلِ سَحْقًا ، وْكَالْطِّحْنْ رْدَقًا ، ثُمَّ جَلُّسَ وجَلَسْتُ ، ولا يَئْسِ ولا يَئْسِتُ • حتَّى آسْتُو فَينا وُقلْتُ لِصاحِب الحَلْوَى: زِنْ لأَنِي زَبِدٍ مِنَ اللَّهِ زِينَجِ رِرْطُلَيْنِ (١) فَهُوَ أَجْرَى فِي الْحُلُوقِ • وأَمْضَى في العُرُوقِ • ولْيَكُنْ لَبِلِيَّ العُمْرِ (\*)، يَوْمِيًّا النَّشْرِ، رَقِيقَ القِشْرِ، كَثَيْفَ الْحَشْوِ ، لُو لُو يَّ الدُّهْنِ مِكُو كُيَّ اللَّوْنِ ، يَذُوب كَالصَّمْعِ وَقِبلَ المَضْعِ وِلِيا مُكَاهُ أُبُوزَيدٍ هَنياً وقال: فو زُنَّهُ مُمَّ فَعَكَ وقَعَدْتُ وَجِرَّدُ وَجَرَّدُ ثُ. حَتَّى آستَوْ فَيناهُ وَثُمَّ قلتُ : ياأَ بازَيد ماأَحْوَ كِجا إلى ماء 'يَشَعْشُعُ بِالنَّاجِ لِيَقْمَعَ هَذِهِ الصَّارَّةُ . ويَفْنَأُ (١) هَذِهِ اللَّهُمَ الحارَّةَ. إِجْلِسْ ما أَمَا زَيدٍ حَتَّى نَأْرِيكُ بِسَقَّاءً • يَا رِيكُ بِشَرْبِةِ مَاءً ، مِمَّ خَرَجْتُ وجَلَسْتُ بحيثُ أَرَاهُ ولا يَرَانى أَنْظُرُ مَا يَصْنَعُ • فَلَمَّا أَ ْ طَأْتُ عليهِ قَامَ السَّوَادِيُّ إِلَى حِمَارِهِ • فَاعْتَلُقَ الشُّوَّا ۗ مَا رَادِهِ • وقال : أَيْنَ ثَمَنُ مَا أَكَانَتَ . فقال أُبُوزَيدِ : أَكَانَتُهُ ضَيْفًا . فَلَكُمَّهُ لَكُمَةً ، وَنَنَى عليهِ بِلَطْمَةٍ • ثمَّ قال الشُّوَّاءِ : هاكَ . وَمَتَى دَعَوْنَاكَ .

<sup>(</sup>١) الساق تمر (٢) اللوزينج نوع مَن الحُلوى (٣) أَى سَـنْعِ اللهِ وَأَخْرِجَهَاراً (٤) يَفنأ بهدى. والصار"ة العطش، ويشعشع يمزج

وَلَى إِنَّا أَخَا الْقِحَةِ (١) عِشْرِينَ . فَجَعَلَ السَّوَادِيُّ يَسْكِي وَيَحُلُّ عُقَدَهُ بِأَسْنَانِهِ وَيَقُولُ : كَمُ قَلْتُ لِذَاكَ الْفُرَيْدِ وَأَنَّا أَبُو رُعَيْنِدٍ وَهُو يَقُولُ : أَنْتَ أَبُو زَيْدٍ ، فَأَنْشِدَتُ :

أَعْمِلُ لِرِزْ قِلْتُ كُلَّ آلَهُ لَا تَفْعُدُنَّ بَكُلِّ حَالَهُ وَآمَهُ لَا يُعْجِزُ لا تحسالهُ وَآمَهُ لَا يُعْجِزُ لا تحسالهُ

# ﴿١٣﴾ - مِن أَلْمَقَامَةُ ٱلْبَصْرِيَّةُ ﴾ - مِن أَلْمَقَامَةُ ٱلْبَصْرِيَّةُ ﴾

حَدَّثُنَا عِينِي بَنُ مِشَامٍ قَالَ : دَخَلُتُ الْبَصْرَةُ وَأَمَا مِن سِنَى فِي فَتَاءٍ (٢) وَمِنَ النِنَى فَى بَقَرٍ وَسَاءٍ (١) وَمِنَ النِنَى فَى بَقَرٍ وَسَاءٍ (١) فَأَيْتُ المِرْبَدُ (٥) فَى رُفْقَةً تَا خُذُهُمُ النّبُونُ وَمَشَيْنَا غَيرَ بَعِيدٍ إلى بَعْضِ رِلْكَ الْمُتَوَّجِهَاتِ ، ومَلَكَتَنَا أَرْضُ مِنْ النّبُو فَأَجَلنَاها . مُطّرِحِينَ البِحِشْمَةِ إِذَ خَلَلْنَاها . مُطّرِحِينَ البِحِشْمَةِ إِذَ المُمْرَعُ مِنَ آرَاتِدَادِ الطَّرْفَ عَدَى اللّهِ فَا كَانَ بَأْسُرَعُ مِنَ آرَاتِدَادِ الطَّرْفِ عَدَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ مِنَا إِلاَ مِنَا إِلّهِ إِنْ مِنَا إِلَا مِنْ الْمِنْ إِنْ مِنَا إِلاّ مِنَا إِلاَ مِنَا إِلَّهُ إِنْ مِنَا إِلَا مِنَا إِلَى إِنْ مِنَا إِلَا مِنْ مَنَا إِلَى مِنَا إِلَا مِنْ مَنَا إِلَا مِنْ إِلَانَ مِنْ الْمُؤْنِ فِي مِنَ اللّهُ إِلَا مُنْ أَنْ أَنْهُ إِلّهُ مُنَا إِلَى مِنْ اللّهُ إِلَى مِنَا إِلّهُ إِلّهُ إِلْمُ اللّهُ إِلْمُ الْمُؤْنِ الْمُنْ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمِنْ عُلْمُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمِنْ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمِنْ الْمُؤْنِ الْمِنْ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمِنْ الْمُؤْنَا الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُونِ الْمُؤْنِ الْمِنْ الْمُؤْنِ الْ

<sup>(</sup>١) القحة اللؤم والوقاحة (٢) الفتوة والشباب (٣) الحبر كالحبور المسرود والكعبر الحسن توالمهاء والوشاء الاسم من وشي الرجل كثر ماله و (٤) المشاء جمع شاة الواحدة من الفنم (٥) سوق بالبصرة

عَنَّ لناسُوادُ (١) يَخْفَضُهُ وِهَادُ وَيَوْفَعُهُ عِادًا وَعَافِمْنَا أَنَّهُ يَهُمُّ عِلَا عَنَّ لَا سِلام وَرَدَهُ الْأَفْنَا (٢) لِهُ حَتَّى أَدَّاهُ إِلَيْنَا سَيْرُه وَلَقَيْنَا بَحِيَّةِ الإِسلام وَرَدَهُ الْأَعْنَا عَلَيْهِ مُقْتَضَى السلام مَ أَحَالَ فِينَا طَرَّفَهُ وقال : يَا قَوْمُ مَا مِنْكُمُ عَنَى عَلَيْهِ مُقْتَضَى السلام ويُوسِعُنى حَزْراً . (١) وما يُنْبِئُكُم عَنَى اللَّهُ وَلَا مَنْ يَلْحَظُنى شَرْراً ويُوسِعُنى حَزْراً . (١) وما يُنْبِئُكُم عَنَى اللَّهُ وَلَا مَنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ولَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللْهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْلِلْ لَا الللْهُ وَلَا لَا اللَّهُ الللَّهُ وَلَا لَا الللَّهُ وَلَا لَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَ

كَاْبُهُمْ حَيَّاتُ أَرْضَ عَلْهَ فِلوَيَعَضُّونَ لَذَ كَنَّى سَمُّهُمْ (۱) فَإِذَا زَرِّكُونَى كُلَّهُمْ أَوْ اللهُ وَالْ رَكِونَى كُلَّهُمْ وَالْتَا الصَّفْرُ (۷) وأكتا

<sup>(</sup>١) عن ظهر: والسواد الشبح وفي الحديث: اذا لقيت باللبل سواداً فلا تكن أجبن السوادين (٢) أتلعنا أى تطلعنا : ويهم يقصد (٣) النظر الشزر هو أن ينظر بمؤخر العبين غضباً . والحزر التجزر والتخمين (٤) جعجع منع: أى أزعجني وحبسني في موضع واللم والرم الخير (٥) أتلاه أى أسعه اطفالا صغارا (١) المحلة الارض المجدية: وذكي السمسرى وامترج (٧) البيض الدراهم والصفر الدنانير وشمست تقرت : ونشرات استعصت المالية الدراهم والصفر الدنانير

السُّودُ (١) وَحَطَّمَنْنَا الْحُمْرُ. وَآنَنَا بَنَا أَبُو مَالِكِ (٢) فَمَا يَلْقَانَا أَبُو جَابِرٍ إِلاَّ عَنُ مُعَفُرٍ (١) وهذه البَصْرَةُ مَاؤُها مَضُومٌ • وفَقيرُها مَعْضُومٌ • والمرَّهُ مِن رَضَرُسِه فَى شُغُلٍ • ومِن نَفْسِه فَى كُلِّ (١) • مَعْضُومٌ • والمرَّهُ مِن رَضَرُسِه فَى شُغُلٍ • ومِن نَفْسِه فَى كُلِّ (١) • مَخْضُومٌ • وَمَن نَفْسِه فَى كُلِّ (١) • فَكَيْفَ بَنُ

أيطُو فُما يُطُوّ فُ ثُمَّ يَأُوى إلى زُغْدٍ مُحَدَّدَةِ النيونِ (٥) كَسَاهُنَ البَّلُونِ النَّبُونِ النَّابِ ضامِرَةَ البُطُونِ وَلَمَّا هُنَّ البُّلُونِ وَلَمَّا فَتُمْسِي (١) جباع النَّابِ ضامِرَةَ البُطُونِ وَلَمَا هُنَّ البُّلُوعِ وَلَمَا الطَّرْفَ فَى حَيَّ كَمَيْتٍ • وَبَيْتٍ وَلَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

والفَقْرُ فِي زُمَن ِ ٱلنَّا مِرِلِكُلِّ ذِي كُرُم عِلاَمَهُ

<sup>(1)</sup> السود الليالى . والحمر السنون المحسلة (٢) أبو مالك كنية

اللجوع وللهرم والمراد هنا الجوع : وأبو حابر كنية للخبر

<sup>(</sup>٣) العفر الحــين أو الشهر (٤) النكل التعب (٥) الزغب جم أزغب فرخ الطائر أول ما يطلع ريشه يعني أطفالا صــغاراً

<sup>(</sup>٦) شعت جمع أشعث المغبر الرأس: والبلي من بلي الثوب رث وقدم

<sup>· (</sup>٧) البيت بالكسر القوت قال الشاعر:

أصبحت في البيت بلا بيت \* أقلب الكف على لبت فصاحب البيت بريد الكِرا \* وليس في البيت سوى البيت

رغيب الكرام إلى آلانا مروتلك أشراط القيامة ولفد اختر أنكم باسادة وداً في علم من ولفد اختر أنكم باسادة وداً في علم كم السّعادة ووقلت فسما من الله فيهم لدّ سما و فهل من فق بعشين وأو يُعَشّبن وهل من حرّ يُعَدّين وأو يُعَشّبن وهل من الله على من بعث من همام: فو الله ما آستا ذن على حجاب سمى كلام رائع أبرع وأرفع وأرفع وأبدع ما آستا ذن على حجاب سمى كلام رائع أبرع وأرفع وأرفع وأبدع من من سمعت منه و لا جرم إنا آست حكالنا الأوساط (١) و تفضيله الأمام و نحيننا الحجوب و أنلته أنا مطرفي (١) وأخذت الجماعة الخذي ، وقلنا له : آلحق بأطفالك و فأعرض عنا بعد شكر وقاله ، وكشر مكل به فاه (١)

# ﴿ ١٤﴾ - ﴿ أَلْمَقَامَةُ ٱلْفَزَارِيَّةُ ﴾

حَدَّننا عِيمَى بنُ هِشام قال : كَنْتُ فَى بَعضِ بِلاَدِ فَزَارَ ۖ

<sup>(</sup>۱) يرديهن يلبسهن الرداء ويغشين أى يغطيهن بغشاء أى تياب. (۲) أى حالنا من أوساطنا ما كان علما (٣) المطرف رداء من خز ذو أعلام (٤) النشر الربح الطيبة أرادما ينشر من المدح والتنام

عمر عملاً نَجِينَةً \* وقائدًا تَجنينةً (١) . تَلْلَبُحال في سَبِحاً وأنا أهم مُ عَالُو طُن فَدِلا اللَّهُ لَ يَشْيِني وَ عِيدِهُ وَ وَلا النَّعْدُ يَلُو بِني بِبيدِهِ . فَظَلِانَ أَ خَبَطُ وَرَقَ النَّهَارِ . بعَمَا النَّسْيَارِ . وأَخُوصُ بَعْلَنَ الليل . بحوا فر الحيل ، فبينا أنا في لَيْلة يَضلُ فِيها العَطَاط (١) . ولا يُبْضِرُ فيها الوَطُواطُ . أَسِيحُ سَيْحاً ولا سانح إلا السَّبُعُ (٩) . ولا مارِ حَ إِلاَّ الصَّنَّعُ . إِذْ عَنَّ لِي رَاكِ ثَامُّ الآلاتِ . يَوْمُ الْأَثْلَاتُ مَ يَطْوِي إِلَى مَنْشُورَ الفَلَوَاتِ . فَأَخَذَنَى مِنْهُ مَا يَأْخُذُ الْأَعْزَلَ مِنْ شَاكِي السَّلَاحِ لَـكِنَّى تَجَلَّدْتُ فَقَلَتُ: أَرْ ضَكَ لاَ أُمَّ الكُ قَدُّونَكَ شَرْطُ الحِدَادِ (١٠)، وخَرْطُ القَتَادِ ، وخَصْمٌ ضَخْمٌ ، وَحَمِينَةٌ أَزْدِينَةٌ ، وأَنا سِلْمُ إِنْ شِئْتَ ، وحَرْبُ ۚ إِنْ أَرَدُتَ ، فَقُلْ لى مَن أَنتَ ، فقال : سِلْمَا أَصَبْتَ ، فقلتُ : خَسِراً أَجِبْتَ ، فَيَ أنتَ ، قال : يَصِيحُ إِنْ شَاوَرُتُ فَصِيحُ إِنْ حَاوَرُتَ ، وَدُونَ َ

<sup>(</sup>۱) النجيبة الناقة الكريمة والجنيبة التي يقودها بجانبه فاذا تعبت المركوبة تحوّل الي المجنوبة (۲) الغطاط القطا (۳) السانح ما يمر عن يمينك والبلاح ما يمرعن يسارك: والعرب تيامن بالسانح و تشاءم بالبارح (٤) الحداد السيوف والقتاد شجر ذو شوك صلب: يضرب مشد المنال

السنمي لِنَامٌ ، لا تُمِيطُهُ الأَعْلاَمُ ، قلتُ : فَمَا الطَّعْمَةُ (١) قَالاً جُوبُ وَجِيُوبِ البلاَدِ ، حَتَى أَقَعَ على جَفْنَةِ جَوَادٍ (١) ، ولى فُواد يُخدِمهُ لِيسان ، وَبَيان يَر قُمهُ بَنَان ، وقصار اي كَرِيم يَخْفِضُ لى جَندِنَهُ (١) لِيسان ، وَبَيان يَر قُمهُ بَنَان ، وقصار اي كَرِيم يَخْفِضُ لى جَندِنَهُ (١) ويَنفُضُ إلى حَقِيبَةُ ، كَا بنِ حُرَّةٍ طَلَعَ على بالأَمْس ، طُلوع الشَّمْس (١) و وَعُرَب عَنى بغُرُو بِها لَكِنَّهُ عَلبَ ولم يَغِبْ تَذْ كار م ، وودَّعَ وَشَيَّعَنٰي آثارُه ، ولا يُنْبئك عَنها أقرب مِنها ، وأوماً إلى ماكان كَسهُ ، فقلتُ : شَحَّاد ورب الكَعبَةِ أَخَاد هُ ولا قَالَ الصَّغمَةِ مَا اللهُ واللهُ عَلَى السَّعْمَةِ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ عَلمَ اللهُ وَاللهُ واللهُ و

وأَرْوَعَ أَهْدَاهُ لَى الَّلِيـلُ وَالفَـلاَ وُحْشُ تَمَسُّ الأَرْضَ ٰلِكِنْ كَلاَ ولاَ (١٠)

<sup>(</sup>۱) الطعمة الحرف (۲) الجفنة القصعة. والجواد الكريم (۳) أى يعطيني ما عليها فيخفف حملها. والحقيبة وعاء النياب (٤) طلعطلوع الشمس أى وقت طلوعها (٥) الغريزة الطبيعة أى استمد فكرته (٦) الاروع الشجاع والحمش جمع أحمش السريع الخفيف : يصف قوائم فرسه أي انها تمس الارض وكأنه الاتمسها لسرعة ماتر فعها •

فكانَ مُعَمَّاً فِي السِيادَةِ مُخُولًا (١) وساحَلْتُهُ مِن برِّهِ فَتَسَهَّلًا بَلاَنِيَ مِن نَظْمِ القَرِيضِ عَا بَلا (١) ولم يُلْقَنَى إلاَّ إلى السَّبْقِ أُوَّلا وما نختهُ إلاَّ أَغَرَّ مُحَجَّلاً

عُرَضْتُ على نارِ المُكارِم عودَهُ وخادُ عَنهُ عن مالِهِ خَدَ عَنهُ ولمَّا تَحالَينا وأَحْمَدُ مَنْطِقى فما هَزَّ إلاَّ صارِماً حِينَ هَزَّنى وَلَمْ أَرَهُ إلاَّ أَغَـرًا مُحَجَلًا

فقلتُ لهُ : عَـلى رِ سلِكَ يا فَتَى ولَكَ فِهَا يَضَحَبُنَ ُحَكُمُكَ . فقال : الحَقِيبَةُ (ا) بما فِها . فقلتُ : إنّ وحامِلتَها (ا) مُمَّ قَبَضْتُ بُخُمْعِي عليه (٥) وقلتُ : لاوالذي أَ لهمها لَمْساً . وشَقَها مِن واحِدَةٍ خَسْاً لا تُزَايِلُنِي (١) أو أَعلَمَ عِلْمكَ . كَدْرَ لِثامَةُ عِن وَجَهِهِ فإذا نُعوَ لا تُزايلُنِي (١) أو أَعلَمَ عِلْمكَ . كَدْرَ لِثامَةُ عِن وَجَهِهِ فإذا نُعوَ واللهِ شَيْخنا أبو الفَتح الإسكندري مُ . فما كَبثتُ: أن قُلتُ:

تَوَشَّحْتَ أَبَا الفَتْحِ بَهِذَا السَّيفِ مُحَتَّالًا فَلَ السَّيفِ مُحَتَّالًا فَا تَكُ تَتَّالًا

وكلا ولا: أي صوت وقوع أقدامها يسمع كلفظ: لا (١) معماً كريم الاعمام. ومخولا أى كريم الاخوال (٢) نجالي بالاثمر تجاهر به: أي تكاشف كل منا بنفسه للآخر . وأحمد منطقي وأجده محوداً لديه حسناً عدده . وبلاني اختبرني (٣) الحقيبة وها، النبات (٤) إن يمني نع وحاملها أي الناقة التي تحملها (٥) البلع قبضة الكف (١) ترايل تفارق

#### قَصْعُ مَا أَنْتَ حَلَّيْتَ بِوِ سَيْفُكُ خُلْخَالا

#### ﴿١٥﴾ حَمْلُ أَلْمَقَامَةُ ٱلْجَاحِظيَّةُ ﴾

حَدَّننا عِيسَى بنُ هِشَامِ قَالَ : أَثَارَ تَنِي وَرِ فَقَةً وَ لِيمَةَ ۖ فَأَجَبْتَ اللّهِ اللّهِ عَلَىهِ وَسَلّمَ : لوَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ : لوَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ : لوَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ : لوَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ : لوَ اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

تُركَّتْ والحُسْنَ تأخُذُهُ تَنتَقِى مِنهُ وَتَنتَخِبُ فَانتَقَتْ مِنهُ طَرَارُفُهُ وَاسْتَزَادَتْ بَعْضَمَاتُهُنَّ قد فُرِشَ بِسَاطُها • وبُسِطَتْ أَ عَاطُهَا (١) • وهُدَّ مِمَاطُها • وقوم قد أُخذُوا الوَ قَتَ بِينَ آسَ يَخضُودٍ ، ووَرَدْ مَنْضُودٍ . ودَن مَفْصُودٍ (١) ، وَنَايٍ وَعُودٍ ، فَصِرْنَا إلْهِمْ وصاروا إلْينا ، ثُمَّ عَكَفْنَا

<sup>(</sup>١) الانماط جمع نمط البسط والسماط الصف (٢) الآس شجر ورقه طيب الرائحة . ومخضو دمقطوع الشوك . ومنضو د مصفف بعضه فوق بعض . والدن أناه الحمر ، ومفصود مفضوض ختامه: شبه الحمر الصافى بالدم الباقي بعد اخراج الفاسد بالفصد من البدن

على خُوَانَ قَد مُلِئَتُ حِيَاضُهُ (١)، ونُوَّرَتُ رياضُهُ، وآصَطُفَتُ جِفاُ نَه ، و آختَاَفَتُ أَلُوا نُه ، فِنْ حالِكِ بَا زِرَابُهُ نَاصِعُ . وَمِن قَانِ تِلْقَاءَهُ فَا قِعْ ، وَمَعَنَا عَلَى الطَّعَامِ رَجُلٌ تُسَافِرُ يَدُهُ عَلَى الْخُوانِ (٢) و يَسْفِرُ بِينَ ۚ ٱلْأَلُوانِ • وتَأْخُذُ وُجُوهُ الرُّ غَفَانِ • وَتَفْقَأُ (٢) عِيونَ ﴿ الْحِفَانِ • وتَرْعَي أَرْضَ الْجِيرَانِ • وَخُبُولُ فَى الْفَصَعَةِ كَالرُّخِّرِ فِي الرُّ قَعْلَةِ بَنْ حَمْ بِاللَّهْمَةِ ٱللَّهْمَةَ • ويَهْزِمُ بِالْصَعْلَةِ ٱلْصَعْمَ • وهو مع ﴿ لَكَ سَاكِتُ لَا يَنْسِلُ بَحَرْ فَ إِ • وَمُحْنُ فِي الْحَدِيثَ نَجْرِي مَعْهُ حَقٌّ وَ قُفَ بِنَا عَلَى ذِكْرِ الْجَارِطُ وَخَطَّا بَيْهِ • وَوَصْفُ أَبِنِ الْقَفْعُرِ وذَرَابَتِهِ • ووافقَ أُوَّلُ الحَدِيثِ آخِرَ الخِوَانِ • وزُنْهَا عنذَلك المكان ، فقال الرَّجُلُ: أَينَ أَنْمُ مِنَ الحَدِيثِ الذي كَنْمُ فِيهِ • فأخَذْنَا فِي وَصَفِ ٱلجَاحِظِ وَلَسَنِهِ • وحُسُن سَذِهِ فِي الفَصاحـةِ وُسْنَيْهِ ( ' )، فِيهَا عَنَ فَنَاهُ ، فقال : يَا قَوْمُ لِكُلِّ عَمَلَ رِجَالُ ، ولِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ ، ولِكُلِّ دارِ يُكَاَّنُ ، ولِكُلِّ زَمَانٍ جَاحِظٌ ،

<sup>(</sup>١) والحياض جمع حوض وصف لمِظَم آنية الطعام ونوَّرت من نور الشجر أخرج نوره (٢) الخوان مايوضع عليه الطعام (٣) فقأ العين قامها (٤) السنن الطريق والنهج والسنن جمع السنة السيرة الحسنة

ولو أَنتَقَدْتُمْ ، لَبَعَلَلَ مَا آعَتَقَدْتُمْ ، فَكُلُّ كُسُرَ لَهُ عَنِ نَاكِ الإنكارِ ، وأَشَمَّ بأنف الإكبارِ ، وَخَكِنْتُ لهُ لأَجْلُبِ ما عِندَمْ وقلتُ : أَفِدْنَا ، وَزِدْنَا ، فقــال : إنَّ الجاحِظَ فِي أَحَد شِقَّى ِ البَلاَغَةِ يَقَطِفُ (١)، وفي الآخَرِ يَقِفُ، والبكيغُ مَنِ لم يُقَصِّرُ نَظْمُهُ عَنْ نَثْرِهِ ، ولم يُزْ رَكَلاَ مُه بشِعْرِه ، فهَلْ تَرْوُونَ لِلجَاحِظِي شِعْراً رائِعاً ، قلنا : لا ، قال : فهَلُمُوا إلى كلامِه فهو بَعيد الإِشاراتِ قَلَيلُ ۚ ٱلإِسْتِعاراتِ ، قَريبُ العِباراتِ ، مُنْقَاثُ لَعُرْيَانِ الـكلاَمِ (٢٠) يَسْتَعْمَلُهُ ، نَفُورْ مِن بَدِيعِهِ يُهْمِلُه ، فَهَلْ سَمِعْتُمْ لَهُ لَفُظُةً ، صَنوعةً . أُو كُلَةً غيرَ مُسموعةٍ ، فقلنا : لا قال : فهَلْ تُحِبُّ مِنَ الـكلاَم ِ مَا يُخَفِّفُ بَهِ عَن مَنْكِينِكَ ، وَيَمِ عَلَى مَا فِي يَدَيْكُ ، فقلتُ : إِي واللهِ ، قال : فأطلِق لِي عَنْ خِنْصِرِكَ (٢)، بما يُعِينُ عَلَى شَكْرَ كَ مَ فنُانُهُ رِدَا نِي ، فقال :

لَعَمَٰرُ ۚ الذَى أَ لَقَى عَلَى ۚ بِيَابَهُ لَقَدْ تُحَشِيَتْ بِلَكَ النَّيَابُ بِهِ بَجِدًا ۗ فَدَّى قَمَرُ تَهُ الْمَكُرُ مَاتُ رِداءَهُ

وما ضَرَبَتْ قِدْحاً ولا نَصَبَتْ نَرْدَا(''

<sup>(</sup>١) شقى البلاغة أى النثر والنظم . يقطف من قطفت الدابة قصر خطوها (٢) أى الكلامالسهل الذي ليس فيه تأنق (٣) أى أسط كفك. للمطاء ، والخنصر أقصر الاصابع (٤) قمر ته غلبته . والنرد لعبة وهي الطاولة

أُعِد ْ نَظْراً يَا مَن حَبَانِي رِبِيابَهُ وَلا تَدَعِ الْأَيَّامُ نَهُدِمُنِي هَدَّا وَقُلْ لِلاَّ لَيَ إِن أَسْفَرُوا أَسْفَرُوا ضُحِيً

وإن طَاعُوا فِي نُحْمَّةٍ طَلَعُوا سَعِنْدَا صَلِمُوا مِن عُمَّةً وَطَلَعُوا سَعِنْدَا صَلِمُ النَّدَى مَاسَحَ وَالِمُهُ نَقَدُا(١) صَلِموا رَحْمَ العَلْمِيا وُلِمُهُ نَقَدُا(١) قال عِيسَى بنُ هِشَام : فارْتَاحَت الجَمَاعَةُ إلى عِيسَى بنُ هِشَام :

الصِّلاتُ عَلَيهِ (١)، وقلتُ أَا تَا تَسْنا: مِن أَينَ مَطْلِعُ هذا الدّر ، فقال:

إِسكَنْدُرَ يَّهُ دَارِي لُو فَرَّ فِهَا فَرَارِي لكن لَبلِي بنَجْدٍ وبالحِجازِ نَهـارِي

### ﴿١٦﴾ حَرِ أَلْمَقَامَةُ ٱلْمَكُفُوفِيَّةُ ﴾

حَدَّثنا عِيسَى بنُ هِشَامِ قَالَ :كَنْتُ أَجْتَازُ فِي بِلادَالاً هُوَازِ، وُقْصَارَايَ (٢) لَفْظَةٌ شَرُودٌ أَصِيدُها • وَكَلِمَةٌ كَايِغَةُ أَسْتَزِيدُها،

<sup>(</sup>۱) اللهاة اللحمة المشرفة على الحلق يقال: جفّت لهـانه عند المعطش، والوابل المطر، والسح التسكاب (۲) الصلات جمع صلة العطية وأنشالت انصبت (۳) قصاراى غايتى، ولفظة شرود أى مسائرة في البـلاد

فأدَّاني السَّيرُ إلى رُ تُعةٍ فسيحةٍ مِن البكدوإذا هناك قوم مُجتمعونَ على رَجُلُ يَستَمِعُونَ إِلَيهِ وهُو يَخْطُ ٱلأَرْضَ بِعُصاً عَلَى إِيقَاعِ (١) لَا يَحْتَلُفُ وَعَلِيْتُ أَنَّ مَعَ ٱلْإِيقَاعِ آيْحِنّاً • ولم أَ بْعَدُ لِأَنالَ مِنَ السُّمَاعِ حَظًّا • أَو أَسْمَعَ مِنَ الفَصِيحِ لَفْظًا • فَمَا زِ لُكُ بِالنَّظَّارَةِ (٢) أَزْحَمُ هذا وأَدْفَعُ ذاكَ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى الرَّجُلِ وَسَرَّحْتُ الطَّرْفَ مِنهُ إِلَى حُزُنَّقَةٍ كَالقَرُنْبَي (١) أُعْمَى مَكَفُوفٍ فِي شَمْلَةٍ (١) صُوفٍ • يُدُورُ كَالْخُذْرُوفِ • مُتَبَرِّنِسَاً بِأَطْوَلَ مِنْـهُ <sup>(ه)</sup> مُعْتَكِدًا على عَصاً فِها جَلاَجِلُ بَحْيطُ الأَرْضَ بها على إيقاع عَنيج (١) بلَحْن مُزجٍ وصوت شج ، مِنْ صَدْرِ حَرِجٍ • وهو يقول :

يا قومُ قد أَثْقُلَ دَّنِني ظَهْرَى وطَالَبَنْي طَلَّتَي بالَهْرُ (٧) أَصْبَحْتُ مِنْ بَعْدِ غِنَّى وَوَ فَي ﴿ صَا كُنَّ قَفْرٍ وَحَلِيفَ كَفَرٍ

يا قومُ هُلُ بَيْكُمُ مِن تُحرِّ ﴿ يُعِينُنِي عَلَى صُرُوفِ الدَّ هُمِ

الرأس جزء منه (٦) الهزَّج الصوت المطرب الذي فيه ترتم . والغنج المطرب الحسن والشعي المحزن والحرجالصيق (٧) طلة الرجل امرأته

<sup>(</sup>١) الايقاع إيقاع الحان الغناء (٢) النظارة الذين ينظرون

<sup>(</sup>٣) القرنى دويبة كالخنفساء. والحزقة القصير العظم البطن

<sup>(</sup>٤) الشملة الكساء (٥) تبرنس لبس البرنس وهو كل ثوب غطاء

وانكَشَفَتْ عَـنَّى ذُرُيُولُ السِّرْ يَا قُومُ قَد عِيلَ لِلْفَقْرِي صَبْرِي وَ فَضَّ ذَا الدَّ هُمُ مِا يُدِى السَّرُّ (١) ما كانَ لى مِن فِضَّةٍ و تِنْبِر خامِلَ قَدْرِ وَصَغيرَ قِـدْرِ آوِی إلی بیت كقید شبر (۲) لو خسم الله بخسير أمرى أُعْقَبَنَى عن عُسُرٍ بيُسْرِ هَلَ مِن فَتَى فِيكُمْ كُرِيمِ النَّجْرِ<sup>(١)</sup> ُمُعَنَّسِبِ فِيَّ عَظِيمَ الأَّجــرِ إن لم ْ يَكُنْ مُعْتَنِماً لِلشَّكْرِ

قال عِيسَى بنُ هِشام : فَرَقَّ لهُ واللهِ قُلْبَي • و آغْرُورَ قَتْ لهُ ۖ عَيني • كَنْلُنُّهُ دِينَاراً كَانَ مَعِي • هَمَا لَبِثُ أَنْ قَالَ :

يا تحسنها فاقعة كسفراء عَشوقة منقوشة كوراه (١) يَكَادُ أَن يَقْطُرُ مِنهَا الماء قد أَعْرَبُهَا هِمَّةٌ تُعَلِّيهِ نَفْسُ فَتَّى يُمْلِكُهُ السَّخَاءُ كَيْصُرُفُهُ فِيهِ كَا يَشَاهُ يا ذا الذي يَعْنيهِ ذا الشُّناءِ مَا يَنْقَصَّى فَدْرُكُ ٱلْإِطْرَاءِ

إُمضِ إلى اللهِ لَكُ الْجُزَاءُ

ورَحِمُ اللهُ مَن شَدُّها في قَرْنِ مِثْلُها (٥) • وَآ نَسُهَا بَأْخَيْهَا • فنالهُ النَّاسُ مَا نَالُوهُ ثُمَّ فَارَكَهُمْ وَتَبَعْتُهُ وَعَلِمْتُ أَنَّهُ مُتَعَامِ لِسُرْعَةِ

<sup>(</sup>١) البتر القطع (٢) القيد القدر (٣) النجر الأصل

<sup>(</sup>٤) قوراء مستديرة ، وبمشوقة خفيفة (٥) أى ألحقها بمثلها

ما عَنَ فَ الدِّ يِنَارُ • فَلَمَّا نَظَمَتُنَا خَلُوءَ مُكَدُّتُ يُمِنَاىَ إِلَى يُسْرَى وَصَلَدَهِ • وقلَتُ : واللهِ لَتُرِيَّى سِرَّكَ • أُو لاَّ كَشْفَنَّ سِنْرَكَ • فَقَلَتُ عَن تَوْأَمَتَىْ لَوْ وَ (١) وحَكَرُوتُ لِسَامَهُ عَن وَجَهِهِ فَإِذَا واللهِ فَقَتَحَ عَن تَوْأَمَتَى لُو وَ (١) وحَكَرُوتُ لِسَامَهُ عَن وَجَهِهِ فَإِذَا واللهِ شَيُخنا أَبُو الفَتْحِ • فقال : لا شيخنا أَبُو الفَتْحِ • فقال : لا أَبُو تَقَلَمُونَ فَقَلَتُ : أَبُو الفَتْحِ • فقال : لا أَبُو تَقَلَمُونَ فَي كُلِّ لَوْنَ أَكُونَ أَكُونَ اللَّهُ وَنُ اللَّهُ وَنُ اللَّهُ وَنُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### <del>-->\*\*\*\*\*\*</del>\*\*\*

### ﴿١٧﴾ - ﴿ أَلْمَقَامَةُ ٱلْبُخَارِيَّةُ ﴾ ح

حَدَّننا عِيسَى بنُ هِشَامِ قال : أَحَلَّنِي جَامِعُ بُخَارَى يَومُ وقدِ انْتَظَمْتُ مَعَ رُفْقَةٍ فِي سِمْطِ النُّرُ يَّنا (١) • وجين آختَفَلَ الجامع "

<sup>(</sup>۱) التوأم ماولد مع غيره فى بطن: يريدفتح عينيه على التشبيه (۲) القلمون ثوب رومي يتلون ألواناً (۳) زَّجي ساق. الزبون الدفوع. وفى الاصل هي الناقفة التي تدفع برجلها عند الحلب (٤) السمط العقد والثريا كواكب مجتمعة لا تفترق

بأهله طَلَعَ إلينا ذو طمرُ بن قد أَرْسُلُ صَوَانًا ('' وَاسْتَنْلَى طَفْلاً فَعَرِيْانًا وَيَضِيْقُ النَّشِرِ وُسْعُهُ ('' ، وَبَأْخُدُهُ الْقُرُّ وَبَدَعُهُ ، لاَ يُمْلِكُ غَيْرِ الْقَشْرَةِ بُرْدَةً ('') ، ولا يُكتفى لِجِماية رعْدَة ('' ، فو قَفَ عَنِيرَ الْقَشْرَةِ بُرْدَةً ('' ) ، ولا يُكتفى لِجِماية رعْدَة ('' ) ، فو قَفَ الرَّجُلُ وقال : لا يَنظُرُ لهذا الطِقْلُ إلاَّ مَنْ وَحِمَ طَفْلَهُ ، ولا يَرِقُ للفَرُوزَة وَلا يَرِقُ للفَّرُوزَة (' ) للفَرُوزَة (' ) والدُّورِ المُنجَدّة . والقصور المُشَيّدة ، والأرد يَةَ الطَرُوزة ، وآلدُّورِ المُنجَدّة . والقصور المُشَيّدة ، والأرد يَةَ الطَرُوزة ، وآلدُّورِ المُنجَدّة ، والقصور المُشَيّدة ، والله طَعِمْنا إنَّكُمْ لَنْ تَأْمَنُوا حَادِثًا ، ولَنْ تَعْدَمُوا وارثا ، فيادِروا آلحَيرَ ما أُحْسَنَ ، فقد والله طَعِمْنا ما أَمْكِنَ ، وأَحْسِنُوا مَع الدَّمِ ما أَحْسَنَ ، فقد والله طَعِمْنا السَّكِبَاجُ ('') ، ورَكِنا آلهُمْلاجَ ، ولَبْسَنا الدِّيباجَ ، وآفَرَشْنا الدِّيباجَ ، وآفَرَشْنا الحَشَايا ('') ، فعاد الْحِمْلُاجُ قطُوفًا ('') ، وآفَقَلَ الدِّيباجُ الدِّيباجُ الدَّيباجُ الدِّيباجُ المَالِمُ المَالَحُنَ لِظَهْرِهِ ('') ، فعاد الهِمْلاجُ قطُوفًا ('') ، وآفَقَلَ الدِّيباجُ الدِّيباجُ المَالِمُ المَالَحُنَ لِظَهْرِهِ ('') ، فعاد الهِمْلاجُ وقطُوفًا ('') ، وآفَقَلَ الدِّيباجُ الدِّيباجُ المَالِمُنْ المَالَحُنَ لِطَهُونَ اللهَ اللهِمُونَ اللهَ اللهِمُونَ اللهِ المَنْطَلِقُونَ المُعْلَى اللهُمُونَ اللهُمُمُونَ اللهُمُمُونَ اللهُمُونَ اللهُمُونَ المُعَلِي اللهُمُونَ المُعْلَى اللهُمُمُونَ اللهُمُونَ اللهُمُمُونَ اللهُمُونَ اللهُمُونَ المُعْلَدُ المُعْرَامِ اللهُمُونَ اللهُمُعُمُونَ اللهُمُمُونَ اللهُمُونَ اللهُمُونَ اللهُمُمُنَالِهُمُ المُعْرَامُ اللهُمُونَ اللهُمُمُونَ اللهُمُونَ اللهُمُمُونَ اللهُمُونَ اللهُمُمُونَا اللهُمُونَ اللهُمُونَ المُونَا اللهُمُونَ اللهُمُونَ اللهُمُمُونَ اللهُمُونَ اللهُ

<sup>(</sup>١) صوانما يصانفيه الثوب. وأرسه أدلاء على ظهر ، واستتلى استتبع

<sup>(</sup>٢) الوسع الطافة أي لا يحتمل الضر ولايسعه . والقرّ البرد

<sup>(</sup>٣) القشرة هنا بشرة الجلد (٤) الرعدة الارتعاش (٥) الخزوزجمع خز الثوب والمفروزة المنتقاة (٦) السكاج لحم يطبخ بالخل والهملاج الناقة السريعة الحسنة السير (٧) الحشايا جمع تحشية الفراش المحشو والعشايا جمع عشية آخر النهار (٨) المجن الترس يقال: قلب له ظهر المجن اذا غدره وخدعه (٩) من قطفت الدابة قصر خطوها

صوفاً ، وَهَلِمَّ جَرًّا إلى ما تُشاهِدُونَ مِن حالى وز تِي ، فهـا نحنُ نَوْ تَضِعُ مِنَ الدَّهُورِ ثَدْى عَقِيمِ (١) ، ونَوْ كُبُ مِنَ الفَقْرُ ظَهْرَ يَهِم (٢) و فلا نَر نو إلاَّ بعينِ البتيم و ولا نَمُدُّ إلاَّ يَدَ العَديم (٩) و فَهَلَ مِن كُرِيمٍ يَجْلُو عَيَاهِبَ هَذِهِ البُؤُوسِ (١). وَيَفُلُّ شَبَا هَذِهِ النُّحوس (٥) . ثمَّ فَعَدَ مُن تَفِقًا . وقال لِلطِّفْل : أَنتَ وَشَأَنْكَ . فقال : مَا عَسَى أَن أَفُولَ وَهَذَا ٱلكَلاَمُ لُو لَقِي الشَّمْرَ لَحَلَّقَهُ . أُو الصَّخْرَ لَفَلَقَهُ ، وإنَّ قُلْبًا لم يُنضِحِهُ ما قُلتَ لَنِي وقد سَمِعَمْ ياقومُ ، مَا لَمْ نَسْمَعُوا قَبِلَ البَوْمِ. فَأَيْشَغِلْ كُلُّ مِنكُمْ بِالْجُودِ يَدَهُ، و لَيَذَكُونَ عَدَهُ ، واقِياً بِي وَكَدَهُ ، وآذَ كُرُونِي أَذَ كُن كَمْ واعطوني أَشْكُرُكُم ، قال عِيسي بنُ هِشام : فَمَا آ نَسَني فِي وَحَدُتَى إِلاَّ خَاتُّمْ خَتَمْتُ بِهِ خِنْصِرَهُ ، فلمَّا كَنَاوَكُهُ أَنشَأَ بَصْفُ الْخَاتُمُ عَلَى الإِصبَع وجَعَلَ يَقُولُ :

ونمنطَق مِن نَفْسِهِ بَقِلاَدُةِ الْجَوْزَاءِ 'حَسْناً

<sup>(</sup>١) المرأة العقيم التي لاتلد: أي أن بديها فارغ لاخيرفيه لمستدر"

<sup>(</sup> ٢ ) الهيم الاسود يقال : ليـــل بهيم أي شديد الظلمة

<sup>(</sup>٣) العديم الفقير (٤) جلى الشي يجلوه وجلاً مكشفه والغياهب جمع غيهب الظلمة .ويؤوس جمع بؤس (٥) الشباحمع شباة وهي حدث السيف . والنحوس جمع نحس الشقاء ويفل يثلم

كُنتُمَّم كَنِيْ التحبيبُ م فضمَّهُ شَخْفاً وحُزْنا مُنا لِفَ مِن غَيرِ أُسْرَتِهِ م على الأَّيَامِ خِدَنا (١) على إلاَّيَامِ خِدَنا (١) على على الأَّيامِ خِدَنا (١) على على أَهْداهُ أَسْنَ (١) على على أَهْداهُ أَسْنَ (١) أَلُورَى فَي الْجُدِلَفظاً كُنتَ مَعْني قال عِيسى بنُ هِشام: فنكناهُ ماتاح لنا مِن الفَوْرِ ، فأعرَ ضَ قال عِيسى بنُ هِشام: فنكناهُ ماتاح لنا مِن الفَوْرِ ، فأعرَ ضَ عنا حامِداً لنا ، فتَبغتُهُ حَتَّى سَفَرَتِ الخَلُوةُ عن وَجْهِه ، فإذا هو واللهِ شَيْخنا أبو الفَتح الإسكندري أُ. وإذا الطَّلا رُغُلُولُه (٩). فقلتُ اللهِ شَيْخنا أبو الفَتح الإسكندري أُ. وإذا الطَّلا رُغُلُولُه (٩). فقلتُ اللهِ مَنْ السَّلامُ وأين الكلامُ فأين السَّلامُ وأين الكلامُ فقال :

غُرِيباً إذا جَمَعَتنا الطَّرِيقُ أَلِيفاً إذا نَظَمَتنا الِخْيَامُ ('') فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يَكُرُهُ مُخَاطَبَتَى فَتَرَّكَتُهُ وْا نُصَرُ فَتُ

---<•<del>}}</del>¥@•>---

<sup>(</sup>۱) متألف أى مصطحب من الأشلاف والأسرة العائلة والخدن. الصاحب (۲) العلق النفيس وسنى رفيع من السناء الرفعة (٣) الطلا ولد الظبى شبه به الغلام وزغلوله أى ابنه (٤) أى اذا جمعتنا الطريق رأيتنى غريباً. وكذا أليفاً

## ﴿ ١٨﴾ ﴿ أَلْمَقَامَةُ ٱلْقَرُوبِينِيَّةُ ﴾

حَدَّننا عِيمَ بِنُ هِشَامِ قَالَ : غَزَوْتُ النَّذُرُ بِقَزُو بِنَ • سَنةُ حَمْسُ وَسَبْعِينَ • فِيمَنْ غَزَّاهُ • فَمَا أَجِزُنَا حَزُنَا وَنَا اللَّهِ فَهَا لَتِ الْهَاجِرَةُ بَطِنا (٢) حَتَّى وَقَفَ السَيرُ بِنا عَلَى بَعْضُ قُرَاها • فَمَا لَتِ الْهَاجِرَةُ بَطِنا إلى ظلِّ أَنَلات (٢) • فَي تُحجرُ نَها عَينَ كَلِسانِ الشَّعْنَةَ • أَصَفَى مِنَ الدَّمْعَةِ • نَسِيحُ فَى الرَّضْرَاضُ (١) • سَيحَ النَّضَناضِ • وَمِنَ الدَّمْعَةِ • نَسِيحُ فَى الرَّضْرَاضُ (١) • سَيحَ النَّضَناضِ • وَمِنَ الشَّعامِ مَا نِلْنا • ثَمَّ مِلْما إلى الظّلِّ فَقِلْما (٥) • فَمَا مَلَكُمنا النَّوْمُ • وَرَجُعًا أَضَعَفَ النَّوْمُ • وَرَجُعًا أَضَعَفَ وَمِن رَجْعِ الحُوارِ (١) • يَشْفَعُهُما صَوْتُ طَبْلُ كَأَنَّهُ خَارِ جُ مِن مَا النَّوْمُ • وَفَتَحْتُ مِن وَتَ خَلْدِ كَالنَّوْمُ • وَفَتَحْتُ مِن الْقَوْمُ (٧) • واللَّذَ النَّوْمُ • وَفَتَحْتُ مَا ضَعْنَ أَسَدِ • فَدَادَ عَنِ القَوْمُ (٧) • واللَّذَ النَّوْمُ • وَفَتَحْتُ مَاضِعَى أَسِدٍ • أَسَدَى أَلَقُومُ • وَفَتَحْتُ مِنْ الْقَوْمُ وَفَتَحْتُ الْفَاقُومُ وَلَوْمَ وَقَلْمُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ وَلَاسُونَ وَلَحْتُ وَالْمُونَ وَلَمْ وَلَمْتُ وَلَاسُونَ وَلَا الْمُؤْمُومُ وَلَمْ وَلَوْمَ وَقَوْمُ وَلَا وَلَاسُونَ وَلَيْمَا مِنْ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ وَلَاسُونَ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمَ وَلَعْتُ وَلَاسُونَ وَلَاسُونَ وَلَيْكُونَ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَالَا وَلَمْ وَلَكُمْ الْمُؤْمُومُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَعْتُعُمْ الْوَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَالَا وَلَالْمُومُ وَلَوْمُ وَلَالِهُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَمْ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَمْ وَلَوْمُ وَلَالِمُ وَلَوْمُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ

<sup>(</sup>١) الحزن ما غلظ من الأرض (٢) بطن الوادي منخفضه

<sup>(</sup>٣) أثلات جمع أثلة شجر والهاجرة وقت الهجيرة وسط النهار

<sup>(</sup>٤) الرضراض صغار الحصى والنضناض الحية لا تستقر في مكانها

 <sup>(</sup>٥) من قال يقيل نام في القيلولة (٦) الحوار ولد الناقة والرجع خطوالدا .

<sup>(</sup>٧) ذاديذود طردومنع قال أبو نواس:

لا أذود الطير عن شجر \* قد بلوت المرَّ من نمره

والرائد الطالب

التَّوَأَ مَنْيْنِ إليهِ (١) وقد حالَتِ الأَسْجارُ دُونَهُ • وأَصْغَيْثُ فإذا هو يَقُولُ • على إِيقَاعِ الشَّبولِ :

أَذْعُو إلى اللهِ فَهَلَ مِن تُجِيبُ إلى ذُراً رَحْبٍ وَمَنْ عَى خَصِيبُ

أَدْعُو إِلَى اللَّهِ فَهَلَّ مِن نُجِيبٌ وُجَنَّةً عالِينَةٍ مَا تُنَّى يا قومُ إني رَجــلُ تارُبُ إِنْ أَكُ آمَنْتُ فَكُمْ لَكِلَّهِ يا رُبَّ خِـنزِير تَمَشَّشْتُهُ (¹) ثم مدانی آلله و آنتاشنی <sup>(ه)</sup> فَظَلَتُ أَخْفِي الدِّينَ فِي أَسْرَتِي أُسْجُدُ لِلاّتِ حِذَارَ العِدَى وأسألُ اللهَ إذا جنسني رَبِ حَمَّا أَنَّكَ أَنْفَذُ تَنَى ثُمَّ ٱتَّخَذْتُ اللَّيلَ لِي مَن كَباً

<sup>(</sup>۱) التوأمتين العينين (۲) ماتنىأى ماتزال (۳) المريباًى المنكر الذى يراب أى يخشى منه وفى الحديث: دع ما يريبك الى ما لا يريبك (٤) تمشته أى استخر جدالمخ منه والمشاشة رأس العظم المكن المضغ (٥) انتاشه رفعه وخلصه (٦) الجنيب الناقة التي يقودها لمسافر فاذا تعبد المركوبة تحول الى المجنوبة وهى الجنيب

فقَدْكُ (١) مِن سَيْرِي في كَسِلةٍ ﴿ يَكَادُ رأْسُ الطِّفْلِ فِيهَا يَشِيبُ حتى إذا جُزْتُ بلادَ العِدَي إلى حَيَّ الدِّينَ نَفَضْتُ الوَرِجِيبُ (١٢) فقلتُ إذ لاحَ شِعارُ الْهُدَي ﴿ نَصْرُ مِنَ ٱللَّهِ وَقَدْحُ ۚ قَرِبُ فلمَّا بَاغَ هذا البيتَ قال : يا قومُ وَطِئْتُ دار كَمْ بَعَزُم لا العِسْقُ شَاقَهُ • وَلَا الْفَقْرُ سَاقَهُ . وقد تَرَكَتُ وَرَاءَظَهُرِي حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ـ وَكُوا عِبُ أَثْرَابًا (١)، وَخَيلاً مُسوَّمةً . وقَناطِيرَ مُقَنْظَرَةً، وعُدَّةً (١) وعديداً. وتمراك وعبيداً. وخُرَجنُ خرُوجُ الحيَّةِ مِنْ حُجْرِه . وَبَرَزْتُ بُرُوزَ الطَارِئُو مِن وَكُوْه . مُؤَثِّراً (٥) دِينَي عَلَى دُنيايَ ، جامِعاً يُمناىَ إلى يُسرايَ . وأُصِلاً سَــيري بشرًايَ <sup>(٦)</sup>. فلو دَفَعَتُمُ. النَّارَ بِشَرَارِ ها . ورَكَمَيْتُمُ الرُّومَ بِحِجارِها . وأُعَنتُموني على غَزْوِ هَا مُسَاعَدَةً وإسعاداً . ومُرافَدَةً وإرْفاداً (٧). ولا شَطَطَ فكل مُن عَلى قَدْرَ إِنه . وحَسَبِ ثَرْوَ تِنه . ولا أُسْــتَكَثِرُ البَدْرَةَ (٢).

<sup>(</sup>١) فقدك أى يكفيك (٢) الوجيب الخوف (٣) أتراب جمع ترب وهي اللدّة واللدة حديثة السن (٤) العدة ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح والعديد الاقران (٥) أى مفضلا من الأثرة اختيار الشي الحسن لنفسه على أصحابه (٦) السير المشي بالنهاز والسري سير المبيل (٧) الارفاد الاعانة والاعطاء والمرافدة التعاون . والاسعاد الاعمال في السعادة

وأقبل الذَّرَّةَ . ولا أَرُدُّ التَّمْرَةَ . ولكل مِنْ سَهْمانِ سَهْمُ أَذَ لِقُهُ لِلقَاءِ . وآخَرُ أُ فُو ّ فَهُ بِالدُّعاءِ (۱) . وأرْشُقُ بهِ أبواب السَّاء . عن قوس الظَّلْماء . قال عيسى بنُ هِشام : فاستفَز نّى رائع ألفاظهِ . وسرون نُ جِلْماب النو م (۱) وعدوت للى القو م . فإذا هو والله شيخنا أبو الفَتح الإسكندري بيسيف قد شهرَهُ . وزِي قد مَن أَحْسَن مَن رُهُ و فَاللهُ مَن أَحْسَن مَن رَحْم اللهُ مَن أَحْسَن مَن رَحْم اللهُ مَن أَحْسَن مَن أَوْلا وَقَلَم وَاللهِ وَقَلَم وَاللهِ وَقَلَم وَالله وَقَلَم وَالله وَقَلَم وَالله وَالله مَنْ أَوْلا وَالله مَن أَوْلا وَالله وَالله وَقَلَم وَالله وَالله وَقَلَم وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَسُرَتُهُ وَالله وَلِي وَالله وَ

أنا حالي مِن الزَّما نِ كَالِي مَع النَّسَبُ نَسَبِي فِي يَدِ الزَّما نِإِذَاسِامُهُ آنقَلَبُ<sup>(٥)</sup> أَنَا أُمْسِي مِن النبيطِ م وأُنْحِي مِن العَرَبِ

<sup>(</sup>۱) البدرة كيس فيه دراهم. والذرة واحد الذر وهي صغار النمل أى أقبل الشيء التاف (۲) من ذكق السكين حدد. وفوق السهم أرسله ورماه (۳) سروت الثوب ألقيته ونضوته (٤) نزع قشرته أى ثوبه (٥) سامه كلفه: أى اذا سامه الانقلاب الدهر انقلب

#### ♦ ١٩ ﴾ - ﴿ أَلْمَقَامَةُ ٱلسَّاسَانِيَّةُ ﴾ حَمْرُ أَلْمُقَامَةُ ٱلسَّاسَانِيَّةُ ﴾

حَدَّننا عِيسَى بِنُ هِشَامِ قَالَ: أُحَلَّنَى دَّ بَشْقَ بَعْضُ أَسْفَارِى وَ قَيْنِهَا أَنَا يُوسَمُ مِنْ بَنِي سَاسَانَ (١) حَنْمِينَة أَنْهَ لَقُوا رُوُّوسَهُمْ وَ وَطَلَوْ البَاغْرَةِ لَبُوسَهُمْ (٢) و وَ اللَّهِ وَ كَثْمِينَة أَنْهِ لَهُ مُ عَلَى وَ فَيْهِمْ وَ عَيْمُ لَمْ يَقُولُ كَمْ يَقُولُ وَاحِيْمٍ مِنْهُمْ حَجَرًا بَدُقَ بِهِ صَدُورَ وَ وَ وَيْهِمْ وَ عِيمُ لَمْ يَقُولُ كَا وَاحِيْمِ مِنْهُمْ حَجَرًا بَدُقَ بِهِ صَدُورَ وَ وَ وَيْهِمْ وَ عَيْمُ لَمْ يَقُولُ وَ كُولُو وَ وَيْهِمْ وَ يَعْمُ لَمْ يَقُولُ وَ كُولُو وَ وَيُهِمْ وَ وَيَهُمْ مَعْولُ وَ كُولُو وَ وَيْهِمْ وَ وَيَهُمْ فَقُولُ وَ عَيْمُ لَا يَعْلَو خُوانًا لَطِيفًا وَهِمْ أُولِهُ وَ وَاللَّهُ وَلَا يَطِيفًا وَلَا يَعْلَو خُوانًا لَطِيفًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) بنو ساسان كنية تطلق للشحاذين، وقيل ان ساسان رجل حمين وهو أول من أسس الكُدية . كما ان الطفيلي منسوب الى رجل اسمه طفيل (٢) المغرة الطين الأحر (٣) الجريش الذي لم ينجدقه والقطيف المقطوف (٤) الغريض الطرى والثقيف الحامض جداً (٥) السخل ولد الضأن (٦) والطريف الجديد (٧) النزيف السكران

وساقياً مُسْتَهَشًا على القلوبِ خفيفا أريدُ مِنكَ قَمِيصاً وبُجبَّةً و أَصِيفا (١) أريدُ مِنكَ قَمِيصاً وبُجبَّةً و أَصِيفا (١) أريدُ مَشْطاً ومُوسَى أريد سَطالاً ولِيفا يا حَبَّذَا أَنَا صَيفاً لَكُمْ وأَنتَ مُضِيفاً رَضِيفاً لَكُمْ وأَنتَ مُضِيفاً رَضِيفاً لَكُمْ وأَنتَ مُضِيفاً رَضِيفاً رَضِيفاً رَضِيناً مِنكَ بهذا ولم أرد أنأ حيفا (١)

قال عِيسَى بنُ هِشَامِ : فَكُنُهُ دِرْ هَمَا وَقُلْتُ لَهُ : قَدَ آذَنْتُ بِالدَّعُوَقِ وَسَنُعِدُّ وَنَسْتَعِدُ • وَعُجْتَهِدُ وَ نَجِدُ • ولكَ عَابِنَ الوَعْدُ مِنْ بَعَدُ وهذا الدّر هُمُ نَذْ كُرُ ةَمنك فُخذالمَنْ أُودو آنتظر الموعود • فأخذَهُ وصارَ الى رَجُلِ آخَرَ ظَننْتُ أَنَّهُ يَلْقَاهُ بِمِثْلِ مَا لَقِينَى • فقال :

یا فاضلاً قد آبکای کا نّه العصن قداً قداشتهٔ اللّحم ضرسی فا جلده الحضن جلدا و آممن علی بشی وا جعله للو قت نَدْدا اطلق من البدخصرا واحلُل مِن الكِيس عَقْدا واضمهٔ یک یك لا جلی إلی جناحك عمدا قال عیسی بن هشام : فاماً فتق سَمْمی مِنه هـذا الـكلام

(١) النصيف الازار (٢) الحيف الظلم

عَلِمْتُ أَنَّ وَرَاءَهُ فَصْلاً فَنْمِيْنَهُ حَيَّى صَارَ إِلَى أُمِّ مَنْوَاهُ (' ) • وَوَقَفْتُ مِنْهُ بَحَيْثُ لا يَرِانِي وَأَرَاهُ • وَأَمَاطَ السَّادَةُ لَتُمَهُمْ • فإذا تَرَعِيمُهُمْ أَبُو الفَتْحِ آلا سكندريُ • فَنَظَرْتُ إليهِ وَقَاتُ : مَا هَذِهِ الْحِيلَةُ وَ يُحِكَ • فأنشأ يقول :

هذا الزَّمانُ مَشُومُ كَمَا تُرَاهُ عَشُومُ الْحُمْقُ وَلُومُ الْحُمْقُ فِيهِ مَلِيحُ والعَقَلُ عَبِثُ ولُومُ والمَقَلُ عَبِثُ ولُومُ والمَالُ طَبِفُ ولَكِنْ حَوْلَ اللَّمَامِ يَحُومُ والمَالُ طَبِفُ ولَكِنْ حَوْلَ اللَّمَامِ يَحُومُ والمَالُ طَبِفُ ولَكِنْ حَوْلَ اللَّمَامِ يَحُومُ

#### ﴿٢٠﴾ ﴿ أَلْمَقَامَةُ ٱلْقِرْدِيَّةُ ﴾ ح

حكَّ ثنا عيدى بن ُ هشام قال: بَينا أَنا بَدِينة السَّلاَمِ • قافِلاً مِنَ البِيْتِ الْحَرَامِ • أَ مِيسُ مَيْسُ الرَّ جِلْةِ (٢) • على شاطئ الدَّ جِلْةِ أَنا مَّلُ تِلْكَ الطَّرَائِفَ • وأَتقَصَّى تلَكَ الزَّخارِ فَ (٢) • إِذِا نَتهَيْثُ إِلَى حَلَقَةٍ رَجَالٍ مُن دُرِحِينَ يَلُوى الطَّرَبُ أَعْناقَهُمْ • ويَشُقُ

<sup>(</sup>۱) المتوي المنزل. وأم منواه امرأنه (۲) ماس الرجل في مشيه تنجتر. والرجلة البقلة الحمقاء وهي تنبت في مجاري السيول فيمرالسيل ويقلعها و ولهذا ضرب بها المثل في الحمق فقيل: أحمق من رجلة (۳) الزخارف من الأرضألوان نباتها

الضّحِكُ أَنْدَاقَهُمْ وَ فَسَاقَنَى الْحِرْصُ إِلَى مَا سَاقَهُمْ وَ حَتَّى وَ قَفْتُ عَسَمْعُ صُوْتَ رَجُلُ دُونَ مَرْأًى وَجَهِهِ لِشِدَّةِ الْهَجْمَةِ وَ وَفَرْطِ لِلرَّحْمَةِ وَ فَإِذَا هُو قَرَّادُ يُو قَصُ قَرْدَهُ وَ يُضْحِكُ مَنْ عِنْدُهُ وَ اللَّهَ حَتَى رَقْضَ اللَّحَرَّجِ (١) وَسِرْتُ سَسِرَ الأَعْرَجِ (١) فوق فَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَرَجِ (١) فوق وَلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَجَ اللَّهُ وَالْتَعْفَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

أَلذَّ نْبُ للأَيَّامِ لاَ لِي فاعتَبْ عَلَى صَرْفِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) من رقص الجمل أسرع في سيره و المحرج الكلب المقلد بالاحراج حمر حرج الودع وهو خرز يعلق في أعناقها : أي أخدت أتحفز واخترق الصفوف لأراه (۲) وسيرالا عرج معلوم (۳) الاين التعب والكلال (٤) شرق بريقه غص أي بهت من الخجل والارهاق هو ان تحمل الانسان على مالا يطيقه

#### ﴿٢١﴾ حَرِ أَلْمَقَامَةُ ٱلْمَوْصِالِيَّةُ ﴾ حَرِ أَلْمَقَامَةُ ٱلْمَوْصِالِيَّةُ

حَدَّثنا عِدَى بَنُ هِشَامِ قَالَ: لِمَّا وَهُمَنَا مِنَ المُوْصِلَ • وهُمَمَنا المَسْرُلُ • و مُلكَتْ علينا القافِلةُ • واُخِذَ مِنَّا الرَّحْلُ والرَّاحِلةُ • المَمْرَلُ ، و مُلكَتْ علينا القافِلةُ • واُخِذَ مِنَّا الرَّحْلُ والرَّاحِلةُ • المِسكندريُّ أبو الفَتْح • فقلتُ : أبن نحنُ مِنَ الحَيلةِ • فقال : بَكُفِي اللهُ • ودُ فِعْنا الفَتْح • فقلتُ : بَكُفِي اللهُ • ودُ فِعْنا إلى دار قد مات صاحبُها • وقامَت نواد بُها • وا حتفات بقوم قد كوى الجَزَعُ قلوبَهُمْ • وشقَّتِ الفَجِيعةُ نجيوبَهُمْ • ونساءً قد نشرن شعور هُنَّ • يَضْرُ بن صدور هُنَّ • وشكدُن عُقود هُن • وشكرْن شعور هُنَّ • فقال الإسكندريُّ : لنا في هذا السَّوَادِ مَنْطُونُ إلى هذا السَّوَادِ مَخْلَةُ وقد هُنَّ • وفي هذا القَطِيعِ سَخْلَةُ (٢) • ودخل الدَّار يَسْظُرُ إلى هذا المَيْتِ وقد شُدَّتْ عِصَابِتُهُ لِيُنْقَلَ • وسُخِنَ مَاوُّهُ لِيُعْسَلَ • وهُيِّ المَيْتِ وقد شُدَّتْ عِصَابِتُهُ لِيُنْقَلَ • وسُخِنَ مَاوُّهُ ويُعْسَلَ • وهُيِّ قَالُ المُنْ وقد شُدَّتُ عَصَابِتُهُ لِيُنْقَلَ • وسُخِنَ مَاوُّهُ ويُعْسَلَ • وهُيِّ قَالُ المُنْ وقد شُدَّتُ عَصَابِتُهُ لِيُنْقِلُ • وسُخِنَ مَاوُّهُ ويُخْرَتُ ومُونَ ومُونَ ومُونَ ومُونَ أَنُوا لَهُ إِلَى هَذَا الْوَلِي مَا اللهِ الْوَلَةُ لَهُ وَلَوْ اللهُ الْوَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْ مُنْ • ومُخْورَتُ ومُونَ ومُونَ ومُونَ الْحِورَةُ وَاللهُ الْوَانِهُ لِيُكُونَ • ومُحْفِرَتُ ومُونَ ومُونَ ومُونَ الْمَوْرَةُ وَلَهُ وَلُونَ الْمُولَةُ وَلَا اللَّوْلَةُ اللَّهُ الْوَلَهُ الْوَانِهُ الْوَانِهُ الْوَانِهُ وَلُونَ وَالْوَانِهُ وَلَوْنَ الْوَانِهُ الْوَانِهُ الْوَانِهُ الْوَلَوْنَ الْوَلَوْنَ الْوَلَوْلِ الْوَلَوْنَ الْوَلَوْنَ الْوَلَوْنَ الْوَلَوْنَ الْوَلِي الْوَلَوْلُولُ الْوَلِقُولُ الْوَلَوْلُولُ الْوَلَوْلُولُ اللْوَلَوْلُولُ الْوَلَوْلُولُ الْولِولُ الْولَالِولُ وَلَوْلُولُ اللْولَوْلُ وَلُولُ الْولُولُ وَلَوْلُولُ وَلَالُولُ وَلَوْلُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُولُ وَلَالْولُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُ وَلِولُولُ وَلَوْلُولُولُولُ وَلَولُولُولُ وَلَوْلُولُ وَلَو

<sup>(</sup>۱) أى سقط عليهم اللصوص فملكوا الرحل والراحلة. والحشاشة بقية الروح من المريض والجريح (۲) السخلة ولد الضأن . والسواد يريد ما بدا له من سواد الناس وجمعهم . وهذا على المثل : أى لنا وسيلة فى الاحتيال والاخذ

لِيُدْفَنَ • فامًّا رآهُ الإسكندريُّ أَخَذَ حَالَةُهُ . كَفِسَّ عَمْ قَهُ . فقال: يا قومُ ٱتَّقُوا اللهَ لا تَدْفِنُوهُ فَهُوَ حَى ۖ وَإِنَّكَ عَمَ مُهُ بَهْتَهُ ۗ. وَعَلَنْهُ سَكَنَّةُ (١) وأنا أُسَلِّمُهُ مَفْتُوحَ الْعَينينِ. بَعْدَ يُو مَينِ. فقالوا: مَنْ أَيْنَ لَكَ ذَلِكَ . فقال : إِنَّ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ بَرَكَ ٱسْتُهُ وَهَذَا الرَّجَلُ قَدَ لَمَسْتُه فَعَلِمْتُ أَنَّهُ كَى ". تَفْعَلُوا أَيْدِيَهُمْ فِي آنْسَتِهِ . فقالوا: الأُمْمُ على ما ذَكَرَ. فأَفْعَلُوا كَمَا أَمَرَ. وقَامَ ٱلْإِسْكَنْدُرِيُّ إِلَى الْمَيْتِ . فَنزَعَ شِيابهُ ثُمَّ شَدَّلهُ العَمائِمَ . وَعَلَّقَ عَلَيهِ تَماثُمُ (٢). وأَلْعَقَهُ الزِّيْتَ . وأُخْلَى لهُ ٱلبيْتَ . وقال : دَعُوهُ . ولا تُرَوَّعُوهُ . وإنْ سَمِعْتُمْ لَهُ أَنِيناً فلا تُجِيبُوهُ . وخَرَجَ مِنْ عِندِه وقد شاعَ الخَبَرُ وَٱنْتَشَرَ . بَأَنَّ المَيْتَ قَدُّ نُشرَ . وَأَخَذَ نُنَا الْمَبَارِ رُمِنْ كُلَّ دَارٍ . وَٱ نَثَالَتْ عَلَيْنَا الْهَدَايَا مِنْ كُلِّ جَارٍ . حَتَّى وَرِمَ كِيسُنَا فِضَّةً و تَبْراً . و آمتلاً رَ حُلْنا أَقِطاً و تَدْراً (٣). وَجَهَدْنا أَنْ نَنتَهِنَ فُرْصَةً فى الهَرَبِ فَلَمْ نَجِدُها حـــتَى حَلَّ الأَجَلُ المَضْرُوبُ . وَٱسْتُنْجِزَ الوَعْدُ المُكُذُوبُ . فقال آلإِسكندرِي \* : هل سَمِعَتُمْ لهذا العَلِيلِ رِكْزًا <sup>(ن)</sup>. أو رأْينمْ مِنهُ رَّمْزاً . فقالوا : لا . فقال : إنْ لمْ يَكُنْ

<sup>(</sup>١) السكنة تعطل الاعضاء عن الجس سوى أعضاء النفس

<sup>(</sup>٢) التمائم جمع تميمة ما يعلق للرقى (٣) الأقط الجبن

<sup>﴿</sup>٤) الركز الصّوت الخفيّ

صَوَّتَ مُذْ فَارَ قَتُهُ. فَلَمْ بَجِيئٌ بَعْدُ وَ قَتُهُ. دَعُوهُ إِلَىٰ عَدِ فَإِنَّكُمْ إِذَا ا سَمِعَتُمْ صُوْتُهُ . أَمِنتُمْ مُوْتُهُ . ثُمَّ عَنَّ فُونِي لأَحْتَالَ فِي عِلاَجِهِ . وإصلاح ما فَسَدَ مِنْ مزَاجِهِ . فقالوا : لا تُؤَخِّرُ ذَلكَ عن غَدِي ـُ قَالَ : لَا فَلُمَّا ا ْبَتَّكُمُ لَغُرُ الصُّبْحِ وَا نَتَسَرُ جَنَّاحُ الضَّوِّ . فَى أَفْقَرَ الْجُوِّ . جَاءَهُ الرَّ جَالُ أَ فُواجًا . والنَّسَاءُ أَزْواجاً . وقالوا : نُحِبُّ أَن تَشْفِي العَلِيلَ . وتَدَعَ القالَ والقيل . فقال آلا مكندري : قُومُوا بنا إليهِ ثُمَّ حَدَرَ النَّمَائِمُ عَن يَدِهِ . وحَلَّ العَمَائِمُ عَن جَسَدِهِ . وقال : أُنِيمُوهُ على وَجَهِهِ فأُنِيمَ . ثُمَّ قال : أَ قِيمُوهُ عَـلَى وْجِلَيْهِ فَا قَتْمَ . ثُمَّ قَالَ : خَلُّوا عَن بَدَيْهِ ، فَسَقَطَ رَأْسًا وَطُنَّ الإسكندري أبفيهِ ، وقال : هو مَيْتُ كَيْفَ أُحْسِيهِ ، فأُخَــٰذُهُ الْحُفُّ ، وَمَلَكَمَتْهُ الْأَكُف ، وصارَ إذا رُفِعَتْ عنهُ كَدُ وَقَعَتْ عليهِ أُخْرَى ، ثُمَّ تَشَاعُلُوا بِتَجْهُنِرِ الْمَيْتِ فَانْسَلُّنَا (١) هَارِ بِينَ حَقِّيهِ أَ تَينَا قَرْ بِهَ عَلَى شَدِهِ وَادِ أَلسَّيْلُ يُطَرِّ فَهَا ، وَاللَّهُ يَتَحَيَّفُهَا (٢) مِ وأهلُها مُغْنَمُونَ لا يَالِكُهُمْ تُعْضُ اللَّهِ لِي ، وَن خَشْبَةِ السَّالِ ، فقال الإسكندري : ياقَوْمُ أَمَا أَكْفِيكُمْ هذا الماء ومَعَرَّتُهُ (١٠).

<sup>(</sup>۱) انسالنا اى انطلقنافى استخفاء (۲) يطرّ فها يتطرفها اي يأتى على المرافها، وتحيفها يتنقصها (۳) المعرة الاذى

وأرُدُّ عن هـ نـــ القَرْيَةِ مَعَمَرَّتَهُ • فأطيعوني • ولا تُثْرِمُوا أَمْمِ إَنَّ دُونِي • قلوا: وما أَمْرُكَ • فقال: آذْ بِحُوا فِي هذا اللَّاء بَقَرَةً حُنُواً • وَأَنُونِي بَجَارِيَةٍ عَذْراء • وَصَلُّوا خَلْفِي رَكُمَتْيْنِ يَنْنِ اللَّهِ عَنْكُمْ عِنَانَ هذا الماء • إلى هذه الصَّحراء . فإن لم يَنْ أَن الما فَدْمِي عَلَيْكُمْ حَلَالُهُ . قَالُوا : نَفْعُلُ ذَلْكَ . فَذَكِمُوا البَّقَرَةُ ... وزُوَّجُوهُ الجَادِيةَ ، وقامَ إلى الرَّ كُمْتَين يُصَابِّهِما ، وقال : يا قومُ ٱحْفَظُوا أَنْفُسَكُمْ لَا يَقَعُ مِنْكُمْ فِي القِيامِ كَبُوْ ، أُو فِي الرُّ كُوعِمِ هَفُوْ ، أُو فِي السُّجودِ سَهُوْ ، أُو فِي النَّهُودِ لَهُوْ ، فَتَي سَهُوْ الخَرَجَ أُ مَلُنا عاطلاً ، وذَهَبَ عَمَلُنا باطِلاً ، واصبرُوا على الرَّحَعْتَينِ فَمَسْأَ فَتُهُمَّا طَوِيلَةٌ ، وقامَ لِلرَّ كُعةِ الأُولَى فَانْتَصَبُ الْنِصَابَ الجِدْعِ حتى شكو ا وَجَعَ الصِّلْعِيرِ ، وسَجِدَ حتى ظَنُّوا أَنَّهُ فِيدَ هَجَدَ ، وَلَمْ يَشْجُعُوا لِرَفْعِ الرُّوُّوسِ ، حتى كَبَرَ لِلْجُلُوسِ ، ثمُّ عادَ إِلَى السَّجْدَة النَّانِيَةِ وَأُوْمَا ۚ إِلَى ۚ فَأَخَذُنَا الوادِئَ وَتُرَكِّنَا القَوْمَ سَاجِدِينَ لاَنْعَلَيْ مَا صَنْعَ الدِّهِيْ بَهِمْ ، فأنشأ أبو الفَتْحِ يقول :

لا يُبغِدِ اللهُ مِسْلِي وَأَينَ مِنْلَى أَيْنَا لِللهِ اللهُوَيْنَا لِللهِ اللهُوَيْنَا لِللهِ اللهُوَيْنَا اللهُوَيْنَا اللهُوَيْنَا اللهُوَيْنَا اللهُوَيْنَا اللهُوَيْنَا اللهُوَيْنَا اللهِ اللهُويْنَا وَمِينَا اللهِ اللهُويْنَا وَمِينَا اللهِ اللهُ وَكِلْتُ زُوراً ومَينَا اللهِ اللهُ الله

## ﴿٢٢﴾ وَإِلَّامَةَ أَلْمَقَامَةُ ٱلْمَضِيرِيَّةُ ﴾

حَدِّننا عِيسَى بنُ هِشَامِ قَالَ : كَنْتُ بَالْبَصْرُةِ وَ مَعِي أَبُو الْفَتَحَرِّ الْإِسْكَندُ رَى ثُرَجُلُ الْفَصَاحَةِ يَدْعُوهَا فَتُجِينُهُ ، والبَلاغةِ يَأْمُرُهَا فَتُطِيعُه ، وحَضَرْنَا مَعَهُ دَعَوْةَ بِعْضِ النَّجَّارِ فَقَدَّ مَتْ إلينا مَضِرَةٌ (١) تُنْنَى عَلَى الحَضَارَةِ (١) ، ويُؤذنُ بالسلامةِ تُنْنَى عَلَى الحَضَارَةِ (١) ، ويُؤذنُ بالسلامةِ وتَشْهَدُ لُمُاوِينَةً رَحِهُ اللهُ بالإِمامةِ (١) ، في قَصْعَةً يَزِلُ عَمَا الطَّرُفُ ، ويَمُونَ فَيها الطَّرْفُ ، ويَمُونُ فِيها الظَّرْفُ (١) ، فلم أَخَذَتْ مِنَ الخُوانِ مَكَانَها ومِن القُلوبِ ويَمُقْتُهُ أَوْ طَانَها . قَامَ أَبُو الفَتَحِ الإِسكندرِيُّ يَامَةُ يُوانِ مَكَانَها ، ويَشْقَنُهُ وَالْعَامُ ، ويَشْقَنُهُ وَالْعَلَمُ ، ويَشْقَنُهُ وَالْعَلَمُ ، ويَشْقَنُهُ وَالْعَلَمُ اللّهُ مَنُ بالضّدِ ، وظَنَنَّاهُ يَهْزَحُ وَالْا مَنْ بالظَّمْ والطَالِحَهَا ، وظَنَنَّاهُ يَهْزَحُ وَالْعَلَمُ اللّهُ مَنُ بالضّدِ ،

<sup>(</sup>١) المضيرة لحم يطبخ باللبن المضير وهو الحامض (٢) الحضارة ضد البداوة ، والغضارة القصعة (٣) مما يروى: ان شيخ المضيرة هو ابو هريرة رضى الله عنه فانه كان أكولاً على فضله واختصاصه بالنبئ صلى الله عليه وسلم وكانت تعجبه المضيرة جداً وكان يأكل مع معاوية واذا حضرت الصلاة يصلى خاف على واذا وقع القنال انفرد الي مر تفع يشرف عليهما ، فقبل له في ذلك فقال : مضيرة معاوية أدسم والصلاة خلف على افضل وجلوسي ههنا منفرداً اسلم (٤) يزل يكل ويقصر دونها لعظمها ونقاوتها

وإذا المزَاحُ عَينُ الجِدِّ ، وَتَنَحَّى عَنِ الْخُوَانِ ، وَتَرَكُ مُساعَدَةَ الإخوانِ ورَ فَغْناها فارْ تَفَعَتْ مَعَها القُلوبُ وسافَرَت خَلْفَها الْعُيُونُ و تَحَلَّبَتْ لِهَا الأَ فُواهُ (١) ، و تَلَمَّظَتْ لها الشِّفَاهُ ، و آ تَقَدَتْ لهاالأ كبادُ ، وَمَضَّى فِي إِثْرَ هَا الفُوَّادُ ، وَلَكِنَّا سَاعَدْنَاهُ عَلَى هَجْرِهَا ، وسَأَلْنَاهُ عن أمرها ، فقال : وَقَتَى مَعَهَا أَطُولُ مِن مُصِيتَى فَهَا ، وَلُو حَدُّ ثُشُكُمْ بِهَا لِمَ آ مَنِ المَقْتُ ﴿ وَإِضَاعِـةَ الوَّفْتِ ﴿ قَالَمَا : هَاتِ ﴿ قَالَ : دَعَانَى بَعْضُ التَّجَّارِ إِلَى مُضِيرَةٍ وَأَنا بِبُغْدَاذَ وَلَزَ مَنْ مُلازَمَةَ الغَريم (٢٠) • والكلُّب لأ تُحابِ الرَّ قِيمِ • إلى أنْ أَجبتُهُ إِلَهَا وَقُمْنَا كَفِعْلَ طُولَ الطَّريقِ يُثْنَى عَلَى زَوْجَنْـهِ • وَيُفَدِّيهَا بَمُهُجْتِهِ • و يُصِفُ حِذْقَهَا في صَنْعَتَها • و تَأَنَّقَها في طَبْخِها • ويقول: يامو الاي لو رأْيَتُهَا • والحِرْقَةُ في وَسُطِهَا · وهيَ تَدُورُ فِي الدُّورِ • مِنَ التَّنُّورِ إلى القُدُورِ • ومِنَ القُدُورِ إلى التَّورِ • تَنْفُثُ فِيها النَّارِ • وتَدُقُ بِيكَيْهَا الأَّبْزِارَ (٢) • ولو رأيتَ الدُّ خَانَ وقد عَبَّرَ في ذلك الوجه الجَميلِ • وأَثَرَ في ذلكَ الخَدْ الصَّقِيلِ • لَرَأْبِتَ مَنْظُراً

<sup>(</sup>۱) تحلب سال . وتلمظ تتبع باسانه بقية الطعام في الفم وأخرج السانه فسح شفتيه (۲) الغربم صاحب الدين . وأصحاب الرقيم هم أصحاب الكهف (۳) أبزار جمع بزر التوابل التي توضع في الطعام

تَحَدَّرُ فِيهِ الْعُيُونُ • وأَنا أَعْشَقُهَا لا بَهُ اَنْصُقَنَى • ومِنْ سَعَادَةِ المُوْعِ أَن يُرِرْقَ الْسَاعَكَةُ مِنْ حَلِيلَتِهِ • وأَنْ يُسْعُكُ بَطَعِينَتِهِ (١). ولا سِيَّمَا إذا كَانَتْ مِنْ طِينَهِ • وَهِيَ ابْنَهُ عَمَّى لَحًّا (٢). طِينَهَا طِينتي • ومَدِينتُها مَـدينتي • وُعُوْمَتُهَا مُعُومَتِي • وأَرُومَهُا أَرُو َ مَتَى (1). لَكِمَّهَا أُو ْسَعُ مِنَّى خُلْقًا . وأَحْسَنُ خَلْقًا ، وصَدَعَنَى بصفات زُو جَنهِ ، حَدَّى أَنْهَينا إلى مَحَلَّنهِ ، ثمَّ قال : يا مولاي تَرَى هذِهِ المَحَلَّةَ ، هِيَ أَشْرُفُ مَحَالِ ۖ بَعْدَاذَ يَتَنَافُسُ الأَّحْيَارُ فِي نُزُولِها ، ويَتغايَرُ الكِبَارُ في تحلولِها ، ثمَّ لا يَسْكُنُّها غَيرُ التَّجارِ ، وإنما المَرْ ۗ بالجارِ . ودارِي في السِّطَةِ مِن ۚ قِلادَ نِهَا (''،والنَّفْطَةِ مِنْ دارْرَتِها . كُم تُنكَرْرُ يا مو لاى أُنفِقُ على كلِّ دار مِنها ، قُلْهُ تَخمِيناً ، إِن لَمْ تَعْرِ فَهُ يَقِيناً ، قلتُ: الكَثيرُ ، فقال : يا تُستْحان اللهِ ماأ كَبَر هذا الغَلَطَ ، تقُولُ الكثيرَ فَقَطْ ، وَتَنفَّسَ الصُّعَدَاء ، وقال: سُبْحَانَ كَمَنْ يَعْلُمُ الأَشْيَاءَ ، وآنتُهَنِنا إلي بابِ دارِه ، فقال : هذه

<sup>(</sup>١) الظعينة في الاصل الجمل يظعن عليه والهودج ثم أطلق على المرأة على حد تسمية الشي باسم الشي لقربه منه (٧) يقال فلان البن عمى لحاً أي لاصق النسب (٣) الارومة الاصل (٤) القلادة ما تقلد به العنق والسطة الوسط

دَارِي كُمْ تُقَدِّرُ مِا مُولَايَ أَنْفَقْتُ عَلَى هَـذِهِ الطَّاقَةِ ، أَنْفَقْتُ واللَّهِ علماً فو قُ الطَّاقَةِ ، ووَرَاءَ الفاقَةِ ، كَيْفَ تَرَي صَنْعَهَا وَشَكَلُهَا مِهِ أُرأَيتَ بَاللَّهِ مِثْلُهَا ، أَنْظُرْ إِلَى دَقَائِقِ الصَّنْعَةِ فَهَا وَتَأْمَّلْ حُسُنَ تَعْرِيجُهَا فَكِمَّا نَمَا خُطَّ بِالبِّرْكَارِ (١)، وانظُرْ إِلَى حِذْقِ النَّجِارِ في صَنْعَةِ هَذَا البَابِ ، اتَّخَذُهُ مِنْ كُمْ ، قُـلُ : وَمِن أَيْنَ أَعْلَمُ، هُو . سلج أَنْ وَقِطْعُةَ وَاحِدَةٍ لا مَأْرُوضٌ وَلا عَفِن (٢)، إذا حُرِّكَ أَنَّ . وإذا ُ نَقِرَ كُنَّ مَن ٱتَّخَذَهُ يا سَيَّدِي ، ٱتَّخَذَهُ أَبُو إِسْحَاقَ بِنُ مُعَمَّدٍ البصري وهو والله رَجُلُ نَظِيفُ الأَثُوابِ ، بَصِيرٌ بَصَنعة الأبواب ، حَفِيفُ البَدِ في العَمَلُ ، لله دَرُ ذُلك الرَّجُلُ ، بحيب تي لأَ اسْتَمَنْتُ إِلاَّ بِهِ عَلَى مِنْلُهِ ، وهذه الحَلْقَةُ تَرَاها آشَتَرُ بَهُا فِي سُوقِ الطُّرائِفُ مِن عِمْرانَ الطُّرائِفِيِّ بِثَلَانَةِ دَنَانِينَ مُعِزِّيَّةٍ وَكُمْ فَهِمَا مَا سَيَّدِي مِنَ الشَّبَهِ (١) فيها سِستةٌ أَرْطال وهي تَدُورُ بِلَوْ لَبِ فِي الباب ِ باللهِ دَوْرُهُما ، ثم القُرْها وابصُرْها ، وبحَياتي عليك لا أَشتَريتَ الحَلَقُ إِلَّا مِنهُ فَلِيْسَ كِبِيعُ إِلَّا الْأَعْلَاقُ ( )، ثُمَّ قَرَعَ اليابَ ودَ خُلْنَا الدَّهْلِينَ وقال : عَمَّرَكُ اللَّهُ يَا دَارٌ ، ولا خُرَّ بَكَ يَاجِدَارُ ۗ.

<sup>(</sup>١) البركار آلة لتحديد الدوائر (٢) المأروض التي تأكله الأرضة.

<sup>(</sup>٣) الشبه النحاس الاصفر (٤) الاعلاق جمع علق الشي النفيس

﴿ أَمْنَنَ حِيطًانَكَ • وأَوْتَقَ 'بْنيانَكِ • وأَ فُوى أَساسَكِ • تَأْتَمَل ْبَاللَّهِ ﴾ مَعَارِ جَهَا ،و تَمَيَّنُ دُوا خَلَهَا وَحُوارِ جَهَا . وَسَلَّىٰ : كَيْمَ حَصَّلْتُهَا وَكُمْ مِنْ حِيلَةٍ ا ْحَتَلْتُهَا ، حَتَّى عَقَدْتُها . كَانَ لِي جَارْ 'يُكُنَّي أَبَا يُسْلَمَانَ يَسْكُنُ هَذِهِ الْمُحَلَّةَ وَلَهُ مِنَ المَالِ مَالا يَسَمُهُ الْخَزُّنُ ، وَمِنَ الصَّامِتِ مَا لَا يَحْصَرُهُ الْوِزْنُ (١) مَاتَ رَحَمُهُ اللهُ وَخُلُّفَ خَلَفًا أَتْلَفَهُ بِينَ ﴿ الخَمْرِ والرَّمْرِ ، وَمَنَّقَهُ بِينَ النَّرْدِ والقَمْرُ (٢). وأَشْفَقَتُ أَنْ يَسُوقَهُ قَائِدُ الْإِضْطِرَارِ إِلَى بَيْعِ الدَّارِ ، فيتبيعُها في أثناء الصَّجَرِ ، أُو يَجْعَلَها نُعرَ ضَةً لِلخَطَرِ، ثُمَّ أَرَاها ، وقد فاتَنَى شِرَاها ، فأَتَقَطَّعُ عليها حَسَرَاتٍ ، إلى يوم المَماتِ فعَمَدُتُ إلى أنوابِ لا تَنضُ (٣) نِجارَتُهَا كَمَلْنُهَا إليهِ ، وعَنَ ضَهُا عليهِ ، وساؤُ منهُ على أَن يَشتَر يَها نَسِيَّةً ( ) . والْمُدْ بِرُ يَحْسُبُ النَّسِيَّةَ عَطِيَّةً (٥)، والمُتَحَلِّفُ يَعْتَدُها كَحَد يَّةً ،

<sup>(</sup>۱) المال ما تملك من جميع الأشياء وأكثر ما يطلق عند العرب على الابل لانها كانت أكثر أموالهم والمال الصامت ما يكون من المعادن (۲) النرد لعبة الطاولة والقمر القمار (۳) تنض تحرك و تجارة لا تحرك أي كاسدة غير نافقة (٤) أي نسيئة وهي تأجيل النمن (٥) المد بر الذي أدبرت حالته الي الفقر ، وكذا المتخلف الذي يختلف عن الناس في سوء حظه و تعاسة حاله

وسأ لنه وَ سُقَةً (١) بأصل المال فَفَعَلَ وَعَةَكَهَا لِي ، ثُمَّ تَعَا فَلْتُ عَنِ اْقْتِضَائِه حَتَّى كَادَتْ حَاشِيَةُ حَالِهِ تَرِقُ فَأَتَمْيَتُهُ فَاقْتَضَيْتُهُ، واسْتَمْهُلَني فَأَنْظَرْتُهُ ، والْنَمَسَ غيرَها مِنَ النيابِ فأحْضَرْتُه ، وسألنهُ أَن يَجِمُلَ دارَهُ رَهِينَةً لَدَى مَ وَ رَشِقةً في يَدِي مَ فَفَعَلَ ثُمُ دَرَّ جِنَّهُ بِلِمُعامَلات إلى بَبِيها حـــقّى حَصَلَتْ لى بجُدّ صاعِدِ (٢)، وبَخْتِ مُساعِدٍ وَقُوَّقِ ساعِدٍ ، ورُبَّ ساع لِقاعِدٍ ، وأَما بحَمْد الله مَجْدُودُ (أَ). في مِسْل هذه الأحوال بمحمودٌ . وحسبك يا مولاي أني كنتُ مُنذُ كبال نَامُّا فِي البيتِ مَعَ مَنْ فيهِ إِذْ نُوعَ علينا البابُ. فقلتُ : مَن ِ الطَّارِقُ المُنتابُ . فإذا آمراً أن مُعَهما عِقْدُ كَالَ . في جِلْدَةِ ما ع ورِ "قَةِ آلِ ('')تَعْرِضُهُ لِلبيْعِ . فَأَخَذْتُه مِنهَا إِخْذَةَ خَلْسَ وَاشْتَرُ يْتُهُ بْمُن ِ بَخْسٍ . وَسَـبِكُونُ لَهُ نَفْعُ ظَاهِمٌ . وَرَجْ وَافِرْ . بِعَوْنِ اللهِ تعالى ودَوْ لَنِكَ . وإنما حَدَّثْتُكَ بهذا الحديثِ لِنَعْلَمُ سَـعَادُةً جَدِّى فِي التِجارَةِ . والسَّعادَةُ تُنطُ الماء مِنَ الحِجارَة (٥). أللهُ أَكِبُرُ لا يُسْبِئُكَ أَصْدَقُ مِنْ نَفْسِكَ . ولا أَقْرُبُ مِنْ أَمْسِكَ ـ

<sup>(</sup>١) الوثيقة الصك الذي يكتب فيه الدين (٢) الجد الحظ (٣) مجدود أي ذوجد وحظ: (٤) الآل السراب أى هذه اللآلئ هي كالماء صفاء والسراب رقة (٥) أنبط الماء أخرجها

. اشتَرَبتُ هــذا الحُصيرَ في المُناداة . وقــد أُخْر جَ مِن دُورِ آل الفُرَاتِ. وَفْتَ الْمُصادَرات وزَكَمَنَ الغاراتِ . وكَنْتُ أَطْلُبُ مثلَه مُنذُ الزُّمَنِ الأَطْوَلِ فلا أُجِدُ . والدُّهرُ ُحِناًى ليسَ يُدرَي. ما بَلِدُ . ثُمُّ ا تَفُقَ أَني حَضَرْتُ بابَ الطَّاقِ (١)، وهــذا يُعْرُضُ في الأَسُواقِ ، فُوزَنْتُ فيــه كِذَا وَكَذَا دِينَاراً . تأَمَّلُ بَاللَّهِ دِقَّتَهُ . وَلَيْنَهُ وَصَنْعَتُهُ ، ولوْنَهُ فهو عظِيمُ الفَدْرِ . لا يَقَعُ مِصْلُهُ إلَّا فِي النَّدْر . وإن كنت سَمِعْتَ بأي عِمْرَانَ الْحَصِيرِيِّ فهو عَمْلُهُ . ولهُ ابْنَ ۚ يَخْلُفُهُ الآنَ فِي حَانُوتِهُ لَا يُوجَدُ أَعَلَاقُ الْحُصْرِ إِلَّا عِنْـٰدَهُ فبحياتي لا اشترَبتُ الحُصْرَ إِلَّا مِنْ دُ كَانِهِ ،فَالْمُؤْمِنُ نَاصِحُ لَإِخُوانِهِ-لا سِيَّما مَن تَحَرَّمَ بَخُوا بِه . ونَعُودُ إلي حَديث المَضيرَة . فقد حانَ وَقُتُ الظُّهِيرَةِ ، يَا غُلامُ الطِّسْتَ والماء · فقلتُ : أَللَّهُ أَكَبَرُ رُعـــا الغلاَمَ . إِنَّهُ رُومِيُّ الأَصْلِ عِمَ اقَتُّ النَّسْءِ ، تَقَدَّمْ يَا غَلامُ واحْسِرْ عن رأسكِ . وَشَمِرٌ عن ساقِكَ ، وآنْضُ عن ذِراعِكَ (٢)، وأَ فَتَرَّ عن أُسْنَا نِكَ . وَأَقْبِلُ وَأَدْ بِرْ . فَفَعَلَ الْعَلامُ ذَٰلِكَ . وَقَالَ التَّاجِرُ مُ بَالِلَّهِ مَنْ ِ آشِتَرَاهُ ، آشِتَرَاهُ واللَّهِ ابو العَباسِ ، مِنَ النَّحَاسِ ، ضَعِرِ

<sup>(</sup>١) باب الطاق اسم موضع (٢)حسر رأسه كشفها ، وانضأي جرّ د

الطُّسْتَ • وهاتِ الإِبْرِيقَ • فُوصَهُ الْغُلَّامُ وَأَخَذَهُ النَّاجِرُ وَقُلْبَهُ وَأَدَارَ فِيهِ النَّظَرَ ثُمَّ نَقَرَهُ • فقال : انْظُرْ إِلَى هذا الشَّبَهِ (') كَأُنَّهُ جُدُونَهُ اللَّهَبِ • أَو فِطْعَةُ ور • يَ الذَّهَبِ • شَبَهُ الشَّامِ • وصَّنْعَةُ العِرَاقِ • ليْسَ مِن خُلْقانِ الْإَعْلاقِ (٢) • قدَّعَمَ فَ دُورَ الثَّمُلُوكِ ودارَهَا (٢) تَأَمُّلُ 'حَسْنَهُ وَسَلَّنِي : مَتَى اشْتَرَ'يْنَهُ • اشْتَرَ'يَنَّهُ واللهِ عَامَ الْمَجَاعَةِ • وادَّخَرْ تُهُ لهذه السَّاعَةِ • يا عُلامُ الإ ْبريقَ • فقدُّمَهُ • وأَخذَهُ النَّاجِرُ فقَلَّهُ • ثمَّ قال : وأَنْبُوبُهُ مِنهُ • لا يُصابحُ هذا الإبريقُ إلَّا لهذا الطَّسْتُ • ولا يَصَابُحُ هذا الطَّسْتُ إِلَّا مَعَ هَذَا الدَّ سُتِ • وَلا يَحْسُنُ هَذَا الدَّسَتُ إِلَّا فِي هَذَا البِّيتِ • ولا يَجْمُلُ هذا البيتُ إلَّا معَ هذا الضَّيفِ • أَرْسِل الماءيا عُلامُ • فقد حانَ وَ قَتُ الطُّعامِ . باللَّهِ تَرَى هـِـذا الماءِ مَا أَصْفَاهُ أَزْرَقُ كَمَيْنِ السِنُّورُ (١٠). وصاف كَقُضِيبِ السَّلُورُ . آستُقَى مِنَ الفُراتِ و واستَعْدِلَ بَعْدَ الدِّيَاتِ . في عَ كَلِيسانِ الشَّمْعَةِ . في صَفَاءِ الدَّرْمَةِ ﴿ وليْسَ الشَّانُ فِي السَّقَّاءِ السَّأَنُ فِي الإِناءِ لايدُ لَكَ عَلَى نَظَافَةِ أَسِبابِهِ • أَصْدُقُ مِنْ نَظَافَةِ شَرَا به . وهذا المِنْدِيلُ سَلْنِي عِن وَصَّتِه . فهو

<sup>(</sup>۱) الشبه النحاس الاصفر (۲) خلفان جمع خَلَق الثوب الرث والاعلاق جمع علق النفيس (۳) دارها اي طاف فيها من داريدور (٤) السنور الهر

مَنْسَجِ جُرْجَانَ • وَعَمَلُ أَرَّجَانَ • وَ قَعَ إِلَى فَاشَــتَرَبِتُهُ فَاتَّبِخُذُتِ ﴿ أَمْ أَنِي بَعْضَةُ سَرَاوِ يِلاَّ ﴿ وَاتَّخَذَتُ بَعْضَهُ مِنْدِيلاً ﴿ دَخَلَ فِي مَرَاوِيلِها عِشرُونَ دِرَاعاً •وا نَنَزُعْتُ مِن يَدِهاهذا القَدْرَ انْزَاعاً • وأُسْكَمْتُهُ إِلَى الْمُطَرِّزِ حَتَّى صَنَّعَهُ كَا تَرَاهُ وَطَرَّزُهُ \* ثُمَّ رَدَدُ تُعْمِنَ ﴿ السَّوْقِ • وَخُزُّ نَنَّهُ فِي الصُّنْدُوقِ • وَادَّ خُرْثُهُ لِلظِّرَافِ • مِنَ الأضاف م لم تُذِلُهُ عَرَبُ العَالَمَةِ بأيديها • ولا النَّسَاء لَمَا قَيها (١) خَلِكُلَّ عِلْقِ بِونُمْ وَلِكُلِّ آلَةٍ قَوْمٌ مَا غُلامٌ الْحُوانَ و فقد طال الزَّ مان و القِصاع · فقد طال الصاع (١٠) و والطَّعام · فقد كُثْرَ الكلامُ مع فأتى الغلامُ بالخُوانِ م وقَلَّبَهُ التَّاجِرُ على المكان وَقَقَرَهُ بِالْبُهَانِ . وَتَجِمَهُ بِالأَسْنَانِ (١٠). وقال: عَمَّرَ اللهُ ٱلْمُدَاذُ فَا وَأَجْوِكَ مَنَاعَهَا . وأَظْرَفَ صَنَّاعَهَا . تَأَمَّلُ طِللهُ هذا الْخُوَانَ . وأَنظُرُ إلى عَرْضِ مَثْهِ ، وَجَفَّةِ وَرُزِّه ، وطَلَابَةِ عُودِه وحُسُن ِ شَكُلُه . هِ فَقَاتُ : هذا الشَّكُلُ . فَهَيَ الأَ مُكِلُ. فَقَالَ : الآنَ . عَجَّلْ يَاءُلامُ

<sup>(</sup>١) المدتى جمع مؤق و هو بجرى الدمع من العين أو مقدمها أو مؤخرها (٢) المصاع ممن ماصعوا في الحرب قاتلوا و جالدوا (٣) عجمه عند معدمة اللاختباد على المثل قال الشاعرة و أيميم معودي إذا ممّ الله من الدهر ربب فلا يستكسر (٢٠)

الطعامَ . لَكِنَّ الْحُوَانَ قُوا مُمُه مِنهُ . قال أبو الفَتح : فِ َشَتْ ﴿ ٢٠ نَفُسَى وَقُلْتُ : قد يَقِي الحَبْرُ وآلانه . والخَبْرُ وصِفاتُه . والحَطْهُ مِن أَينَ اشْتُرَيْتُ أُصْلًا. وكيف آكتَرَى لها حَللًا، وفيأي وحجهً طَحَنَ ، وإَجَانَةٍ عَجَنَ (٣)، وأَى تَنُور سَجَنَ (٣)، وخبَّاز اسْنَأْ جَرِّيه وبَقِيَ الْحَطُلُ مِن أَيْنَ احْتُطِبَ، وَمَتَى بُجِلِبَ ، وَكَفَ صُفِفٌ حَقَّمِ ُجْفِيْف وُحْبِسَ ، حتى يُبِسْ ، وَيَقِي َ الْخَبَّازُ وُوصْفَهُ • والتَّلْمِيدُ وَرَنْعَتُهُ ۚ • وَالدَّرْقِيقُ وِمَذْجُهُ • وَالْحَمَيرُ وَشَرْحُهُ • وَالْمِلْحُومَلَا حَنَّهُ حَ وَيَقِيَتُ السُّكُرَّ جَاتُ مَنَ اتَّخَذَهَا (١) وَكُلُفَ انْتَقَدْهَا • وَمَنْ رِ اسْتَعْمَلُهَا • وَمَن عَمِلُهَا • وَالْحَلُّ كِيْفَ النَّقِي عِنْهُ • أَوِ اسْتُرِي رُ طُلِهُ ﴿ وَكُيْفَ صُهُنَّ جَنَّ مِغْضَرَتُهِ ﴿ ثُنَّ ۚ وَاسْتُخَلِّصَ لُلَّهُ ۚ ﴿ وَكِيفَ فَيْنَ ُحِبُّهُ (١) • وَلَمْ يُسَاوِي دَنَّهُ • وَبَقِي َ البَقَكَ كَيْفَ ارْحَتِيلَ لَهُ ۖ حتى نُطِفَ ۚ • وَفَى أَى مَنْقُلَةً رَاصِفَ • وَكَيْفَ ۚ نُورُنِقَ حَـتَى نُظُّفُ ۚ ﴿ وَلَقِيْتُ الصَّيرَةُ كَيْفَ الشَّبُويَ خُمُّهَا ﴿ وَوَلِّنِي كَشَحْمُهَا ﴿

<sup>(</sup>۱) جاشت النفس نارت من حزن أو غضب (۲) الاجانة الانام الذي يعجن فيه (۳) سجر النبور أحماه وهو الكانون يحز فيه (٤) السكر جة أناء صغيريؤ كل فيه الشي القايل من الأدم وانتقدها المتخلصها من الأدم وانتقدها المتخلصها (٦) قير طلى طلقاو والحرامة عطاء الجرة الضخمة

و ُنصِبَتْ قِدْرُهُما • و أُجِجَّبَتْ نارُها • ودُ قَتْ أَبْرَ ارُهَا • حتى أُجِيدٌ طَيْحُهَا وَعُقِدَ مَنَ قُهَا • وهذا خَطْبٌ يَطُمُّ (١) • وأَمْرُ ۗ لا يَتُّمُ • فَقُمْتُ \* فَقَالَ : أَينَ تُر يدُ \* فَقَلَتُ حَاجَةً أُ قَضِهَا ۚ فَقَالَ: يَامُو ْلَايَ تريدُ كُنيفاً يُزْدِي بِرَبِيعِيِّ الأَمِيرِ (٢) • وَخَرَيْفِيَّ الوَزَيرِ ﴿ قد بُحِصِّ أَعْلاَهُ (٢) وصُهُرْ جَ أَسْفَلُهُ وسُطِّحَ سَــقْفُهُ وَفُرِ شَتْ عَلَمُ مَن أَرْضُهُ • يَزِلُ عَن حَائِطِهِ الذَّرُّ فَلا يَعْلَقُ (') • ويَمْشي علي أَرْضِهِ الذُّبَابُ فَيَزْلُقُ مَ عَلِيهِ بِاللَّهِ عَيرَ أَنَهُ (٥) مِنْ خَلِيطَى ساج وعلج و مُزْدُو بَجِينِ أَحْسَنَ ازْدُواجِ • يَتِمَيِّى الشَّيفُ أَن يَأْ كُلُّ فيدِ فقلتُ: كُلُ أَن كِمِنْ هذا الجرابِ • لم يَكُن إلكنيف في الجسابِ • وَخُرَجْتُ نَحُو َ البابِ وأَسْرَعْتُ فَى النَّاهَابِ • وَجَمَلْتُ أَعْدُو وَهُو يَتْبَعَىٰ وَ نَصِيحُ يَاأَبَا الفَتْحِ الْمَضِيرَةُ • وَظَنَّ الصِّبِيانُ أَنَّ الْصَيْرَةُ لَقَنْتُ لي فصاحوا مُساَحَهُ • فرَّ مَيتُ أَحَدَهُمْ بِحَجْرٍ • مِن فَرْطِ الضَّجَرِ فَلْقِي رَجُلُ الحَجْرُ بِعِمامَتِهِ • فَعَـاصَ فِي هَامَتِهِ • فَأَخِذْتُ مِنَ النَّمَالِ بِمَا قَدُمُ وحَدُثُ • ومِنَ الصَّفْعِ بِمِـا طَابُ وَخَبُثُ •

<sup>(</sup>١) يطم يتفاقم ويعظم ونمنه الطامة (٢) الربيعي مكان الاقامة في الخلام وقت الربيع وكذا الخريني (٣) جصص طلاه بالجص (٤) يزل يزلق والذر صغار النمل (٥) الغيران جمع غار مدخل الفم أو الاخدودبين اللحيين : وأراد به المنفرج بين الالواح

وُحَشِرْتُ إِلَى الْحَبْسِ • فأَقَمْتُ عَامَيْنِ فِي ذَلِكَ النَّحْسُ • فَنَذَرْتُ أَنْ لا آكُلَ مَضِيرَةً مَاعِشْتُ • فَهَلَ أَنَا فِي ذَا يَا آلَ مَهَدَانَ ظَالِمُ • قال عِسَى بنُ هِشَام : فقيلنا عُنْدُرَهُ • ونَذَرُ نَا نَذْرَهُ • وَنَذَرُ نَا نَذْرَهُ • وَقَدَّمَتَ الأَرَاذِلَ وَقُلْنَا : قَدِيمًا جَنَّتِ الْمَضِيرَةُ عَلَى الأَحْرَارِ • وقَدَّمَتَ الأَرَاذِلَ عَلَى الأَحْبِارِ •

## ﴿٢٣﴾ حَمِي أَلْمَقَامَةُ ٱلْحِرْزِيَّةُ ﴾

حُدَّنَا عِيسَى بنُ هِ هُمَّامٍ قَالَ: لَمَّا بَلَغَتْ بِي الغُرْبَةُ بَابِ الأَ بُوابِ (١) وَرُونَهُ مِنَ البَحْرِ وَتَّابُ بِغَارِ بِهِ (١) وَرُونَهُ مِنَ البَحْرِ وَتَّابُ بِغَارِ بِهِ (١) وَمُونَهُ مِنَ البَحْرِ وَتَّابُ بِغَارِ بِهِ (١) وَمُن السَفَن عَسَلَفُ بِرَاكِهِ (١) وَاسْتَخْرُتُ اللهَ فِي القَفُولِ وَقَعَدْتُ مِنَ الفَلْكِ وَ بَمَنَابَةِ الهَلْكِ (١) وَلِمَّا مَلَكَ عَالَا البَحْرُ وَقَعَدْتُ مِنَ الفَلْكِ عَشِيمَنا سَحَابَة الهَلْكِ (١) وَلِمَّا مَلَكَ عَالَا البَحْرُ وَجَلًا وَجُنَّ عَايِنا اللَّهُ عَشِيمَنا سَحَابَة أَنْهُ مِن الأَنْمَارِ حِسَالاً وَوَتَحَدُو مِنَ الغَيْمِ جِسَالاً (١) وبرجم تُرسِلُ الأَمْوَاجَ أَزْواجاً وَتَحْدُو مِنَ الغَيْمِ جِسَالاً (١) وبرجم تُرسِلُ الأَمْوَاجَ أَزْواجاً وَتَحْدُو مِنَ الغَيْمِ جِسَالاً (١) وبرجم تُرسِلُ الأَمْوَاجَ أَزْواجاً و

<sup>(</sup>١) باب الابواب ثغر بحر الخزر (٢) غوارب الماء أعالي الموج

<sup>(</sup>٣) عسف عن الطريق مال على غير هداية (٤) الهلك الهلاك

<sup>(</sup>٥) تحدو تسوق

والأمطار أفواجاً • ويَقِينُا في يَدِ الْحَينِ • بينَ الْبَحْرُ بن (١) لا نَمْلُكُ عُدَّةً غيرَ الدُّعاءِ • ولا حيـلةً إلَّا البُكاء • ولا عَصْمَةً إ غيرَ الرَّجاءِ • وطُوَ يناها لَيلَةٌ نا بِغِيَّةً (٢) وأُصلحنا نَتباكى و نَتَشاكى و فينا رُجُلُ لا يَخْضَلُ جَفْنُهُ (٢) • ولا تَسْتَلُ عَينُه • رَخِيُّ الصَّدْر مُنْشَرِحُهُ • نَشِيطُ النَّلْبِ فَرحُهُ • فَمَجَنِنا واللهِ كُلُّ الْمَجَبِ • وُقاننا لهُ : مَا الذِي أَتَمَنَكَ مِنَ العَطَبِ • فقال : حَرِز ﴿ لَا يَغْرَقُ صَاحِبُهُ • ولو يشنُّتُ أَنْ أَمْنَحَ كَلاًّ مِنكُمْ حِرْزاً لَفَعَلْتُ • فكلُّ رَغِب اليهِ • وأَلَحَّ فِي الْمُسْئَلَةِ عَلَيْهِ • فقال : لَنْ أَفْعَلَ ذَلكَ حَــتَّى يُعْطِينَى كُلُّ واحِدٍ مِنكُمْ دِينَاراً ٱلآنَ وَيَعِدُني دِينَاراً إِذَا سَلِيمَ • قَالَ عِيسَى ابنُ هشام : فنقَدْناهُ ما طَلَبَ . ووعَدْناهُ ما خَطَبَ . وآ بَتْ يَدُهُ إِلَى جَيِيهِ فَأَخْرَجَ وَطَعْهَ دِيباجٍ . فيها حُقَّةُ عاجٍ . قَدْضُمِّنَ صَدْرُها رِقاعاً. وحَذَفَ كُلَّ واحِدٍ مِنَّا بواحِدةٍ مِنها ، فلمَّا سَامَتِ السَّفِينَةُ ،

<sup>(</sup>١) أى ان مافوقهم من المطركالبحر وتحتهم بحر • والحين الهلاك

<sup>(</sup>٢) أى كليلة النابعة الذبياني التي يصف حاله فيها:

فبتُ كأنى ساورتنى صَلْبلة ﴿ مَنْ الرُّقَشَ فَى أَنْيَابُهَا السُّمُ نَافَعُ مَا وَرُونَ وَبِيَاضَ: أَى ان ساور واثب.والرقش جمع رقشاء الحية المنقطة بسواد وبياض: أَى ان ليلنا هذا فيه تنغيص وتكدير (٣) يخضل يبتل

وأُحلَّننا اللهِ ينهُ أَن أَقْتَضَى النَّاسَ مَا وَعَدُوهُ (١)، فَنَقَدُوهُ ، وَآنَتُهَى الأَّمْرُ إِلَى ، فقال : دَعُوهُ ، فقلتُ : لك ذلك بَعْدَ أَنْ أَنْعَلِمَني سِرَّ حَالِكَ ، قال : أَنَا مِن بِلادِ الإِسكندر يَّةِ ، فقلتُ : كَيْفَ نَصَرَكَ الصَّرُكَ ، قال : أَنَا مِن بِلادِ الإِسكندر يَّةِ ، فقلتُ : كَيْفَ نَصَرَكَ الصَّرَكَ الصَّرُكُ ، قال : أَنَا مِن بِلادِ الإِسكندر يَّة بِهِ فقلتُ : كَيْفَ نَصَرَكَ الصَّرُكُ الصَّهُ وَخَذَلُنا ، فأَنشأ يَقُول :

وَيَكُ لُولَا الصَّبُرُ مَا كَنَّتُ مَلَأَتُ الكِيسَ مِبْرَا لَنْ يَنَالَ الْمَجْدُ مَنْ ضَاقَ م بما يَغْشَاهُ حَدُرا ثُمَّ مَا أَعْطَبِتُ ضُرَّا بَنْ بِهِ أَسْسَنَدُ أَزْراً (٢) وبهِ أَجْبُرُ كَمَنْرًا ولو آني البوم في الغَرْ في لَمَا كُلَّفْتُ عَذْرا

# \*Y٤﴾ - ﴿ أَلْمَقَامَةُ ٱلْمَارِسْتَانِيَّةُ ﴾

<sup>(</sup>١) اقتضى طلب (٢) الأزر الظهر (٣) هو أحد أصحاب واصل الين عطاء رئيس المعتزلة وسيفندهذا المجنون معتقداتهم ومذهبهم كما يأتى

<sup>(</sup>١) يعترض على ما اتفق عليه المعترلة وهو: إن العبد قادر خالق لأ فعاله خيرها وشرها (٢) الشارة الي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله عليه وسلمة المقدرية مجوس هذه الأمة وهم الذين يذكر ون القدر (٣) يحتج عليهم علم م ولدوا بغير اختيارهم ويمو تون رغماً عنهم فكيف يكو نون مخيرين عن م م ولدوا بغير اختيارهم ويمو تون وغماً عنهم فكيف يكو نوظم ولأ نهلو (٤) تعتقد المعترلة أن الرب تعالى منز معن أن يضاف اليه شروطلم ولا نهلو حجلق الظلم كان طالماً فلو صح ذلك لوجب أن يكون هالكا لانه خالق المخلاك (٥) يبعج يشق ويفقاً يقلع (٦) الحالق المكان المرتفع

ٱلْإِكْرَاهُ . إِلَّا مَا تَرَاهُ . والإِكْرَاهُ مَرَّةً بِالرَّقِ<sup>(١)</sup>. وَمَرَّةً بِالدِّرَّةِ ـ. فَلْيُخْرَكُمْ أَنَّ الفُرْ آنَ كَفِيضُكُمْ . وأنَّ الحُدِيثَ يَغِيظُكُمْ . إذًا سَمِعْمُ : مَنْ يُصْلُلُ اللهُ فلا هادين لهُ . أَلَحَدْثُمُ . وإذا سَمِعْمُ :: زُو يَتْ لِيَ الأرْضُ فَأُرِيتُ مَشَارِقُهَا وَمُغَارِبَهِا . جَحَدَثُمْ . وإذا سَمِعْتُمْ: عُمِ ضَنَ عَلَى الْجَنَّةُ حَتَّى هَمَنْتُ أَنْ أَقْطِفَ ثِمْدَارَهَا ... وُ عَنْ ضَتْ عَلَى ۚ النَّارُ حَتَّى ٱ تَقَيْتُ حَرَّهَا بِيَدِي. أَ نَعَضَمْ رُوُّوسَكُمْ (٢٠). ولَوَ يَهُمْ أَعْنَا قُلَكُمْ \*. وإنْ قِيلِ عَذَابُ القَبْرِ تَطَيَّرُهُمْ . وإنْ قِيلَ الصِّرَاطُ تَعَامَزُهُمْ . وإن ذُكِرَ المِيرَانُ قُلْمُ : مِنَ الفَرْغُ كِفَّنَاهُ ٣٠ ــ وإنْ ذُكِّرَ الكُنابُ وَلَمْمُ : مِنَ القِدِّرِدَ قَناهُ (١٠)! يا أَعْدَءَ الكِنابِ والحسكيث بماذا تَطَيَّرُونَ . أَبَاللهِ وآياتِهِ ورَسولِه نَسْتَهْزُنُونَ . إنما مُرِكَتُ مَارَ قَةُ تُفَكَانُوا خَبِثُ الْحَكِيثِ. • ثُمَّ مَن تَمَمُ مِنها فأَثَمُ خَبَثُ التَحْيِثِ ، يَا مُخَانِيتُ ( أَ الْحُوارِجِ تَرَوُنَ رَأَيْهُمْ إِلَّا القِتل . وأَنتَ يَا آبَى آ رْهِشَامْ رَبُّوْرُمْنُ لَبَعْضَ وَكُذُهُنَّ بَبَعْضَ مِ سَمِعْتُ أَنَّكَ ٱ فَتَرَاشَتَ مِنْهَمَ ۖ

<sup>(</sup>۱) المرة بالكسر الفوة والعقل. يقال: فلان ذو مرة أى عقب له. والدرة السوط (۲) النفض تجزيك الرأس (۳) الفوغ بالكسر الفراخ (٤) القد الجلد يشير الى اعتقادهم في انه حادث مخلوق داخيل محت الحواس (٥) محانيث جمع مخنات الرجل فيه تكسر يشبه الفسام

سَيْطَانَةً (١). أَلَمْ بَينْهَكَ اللهُ عَنَّ وجَلَّ أَن تَتَّحَذَ مِنهُمْ بِطَانَةً -وُ مْلُكَ هَلَّا تَخَيَّرْتُ لِنُطْفَتِكَ . وَنَظَرْتَ لِعَقِبكَ . ثُمَّ قال : الَّهُمَّ ابْدُاني بَهُولًا عَجَيْراً مِنهُمْ وأَشْهِدْنِي مَلاَّ رُبَكَتَكَ. قالْ عِيسى بنُ هِشامِ : فبَقَيِتُ وَبَقِيَ أَبُو دَاوُدُ لا نُحِيرُ جَوَابًا ۚ وَرَجِعْنَا عَنَّهُ ۚ بِشَرِّ وَإِنَّهِ لَأَعْرُفُ فِي أَبِي دَاوُدَ أَنْكِسَاراً حَتَّى أَرَدُنَا الإِنْ فَيْرَاقَ قَال باعِيسي هذا وأبيكَ الحَدِيثُ فما الذِي أرادَ بالشَّيْطانَةِ . قات : لاواللهِ ماأَدْرِي. غَيْرُ أَنِي مَمْمَنتُ أَنْ أَخْطُبُ إِلِي أَخِدِهِمْ وَلَمْ احَدِّثْ بِمِكَا مَمْمَنتُ بِهِ أُحِدًا . والله لا أَفْعَلُ ذَلكَ أَبَداً . فقال . ماهذا والله إلَّا شيطان ۖ في أشطان <sup>(٢)</sup>. فرَجعنا إليهِ . ووَ تَفْنا عايمِ . فَا بَنَكَرُنَا بِالْقَــالِ . وَبَدَأَ نَا بِالسُّؤَالِ . فقال : لَعَلُّهُمَا آثَرُ تُما . أَن تَعْرِفا مِن أَمْرِي مَا أَنْكُرُ ثُمَا . فَلَتَ : كُنتَ مِنْ قَبْلُ مُطَّلِعاً عَلَى أُمُورِنا وَلَمْ تَعَلَّدُ الآنَ ما في مُدُورٍ مَا فَفَيِّرُ لَنَا أَمْرُكَ ، و آكْشِفْ لَمَا سِرَكَ ، فقال تُ

أَنَا يَنْهُوعُ العَجَارِّبُ فَيَا حَنْيَالِي ذُو مِرَارِّبُ أَنَا فِي الْحَقِّرِ سَبِّنَامُ أَنَافِى البَاطِلِ غَارِبُ<sup>(٦)</sup> أَنَا إِسَكِنْدَرُ دَارِي فِي بِلادِاللهِ سارِبُ<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) أَى آنحذ زوجة منهم (٢) أُشطان جمع شطَن الحبال (٣) الغارب الكاهل (٤) السارب المتنقل في الأرض

### أُغْنَدِى فِي الدَّيْرِ قِسْيــــــــاً وَفَى الْسَحْدِ رَاهِيبْ

### ◄ أَلْمَقَامَةُ ٱلْمَجَاعِيَةُ ﴾ ◄ ﴿ أَلْمَقَامَةُ ٱلْمُجَاعِيَةُ ﴾

حَدَّشَا عِيسَى مِنُ هِشَامِ قَالَ : كَنْتُ بِهَهُدَادُ عَامَ تَجَاعَةِ (١٠٠ فَلِمُتُ مِنْهُمْ شَيْاً وَفِيمِ أَلَّدُ اللَّهُ مِنْهُمْ شَيْاً وَفِيمِ فَقَى ذُو لُنْهُ لِلسَانِهِ (١٠٠ وَفَلَجَ بِالسَانِهِ وَقَالَ: مَاخَطُبُكُ وَفِيمِ فَقَى ذُو لُنْهُ لِلسَانِهِ (١٠٠ وَفَلَجَ بِالسَانِهِ وَقَالَ: مَاخَطُبُكُ وَفِيمِ فَقَى ذُو لُنْهُ لِللَّهُ مِلْمَا فَقِيرٌ كَدَّهُ الجُوعُ وَقَالَ: مَاخَطُبُكُ وَعَريبُ مَلِمَا وَقِيرٌ كَدَّهُ الجُوعُ وَعَريبُ لا يُعْلِمُ وَقَالَ الفَلامُ : أَى الثَّلَمَتُينِ تُقَدِّمُ رَدُهَا (١٠٠ لا يُعْلَمُ مِنْ مَبْلُهُ وَاللَّهُ الثَّلْمَتُينِ تُقَدِّمُ رَدُهَا (١٠٠ عَلَى مَنْ مَبْلُهُ وَاللَّهُ وَقَالَ الْعَلْمُ وَقَالَ الْعَلَمُ وَقَالَ وَعَلِمُ وَقَالَ الْعَلَمُ وَقَالَ وَعَلَمُ وَقَالَ وَعَلَمُ وَقَالَ وَعَلِمُ وَقَالَ وَعَلِمُ وَقَالَ وَعَلِمُ وَقَالَ وَعَلِمُ وَقَلْ وَعِلْمُ وَلَا وَعَلَمُ وَلَا وَعَلَمُ وَلَوْنَ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَلَوْنَ وَعَلَمُ وَلَا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا عَلَمُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَمْ وَلَا وَعَلَمُ وَلَوْنَ وَعَلَمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَمْ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَوْنَ وَعَلَمْ وَلَا عَلَالًا وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَا عَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) المجاعة القحط وعموم الجوع (۲) السمط السلك والنريا مجموع كواكب معروفة: أي انهم مجتمعون كهذه الكواكب (۳) اللثغة تحوّل اللسان من حرف الى حرف. والفاج تباعد ما بين الاسنان (٤) الثلمة فرجة المكسور والمهدوم (٥) القطيف مالطرى المقطوف. والثقيف الحامض

يُقَدِّمُهُ إليكَ الآنَ مَنْ لا يَمْطُلُكَ بوَعْدٍ ولا يُعَذِّبُكَ بَصَـْبِي. ثُمَّ كُفُلُكَ بَعْدَ ذَلِكُ بِأَقْدَاحٍ ذَهِيبَةٍ . مِن راحٍ عِنْدِيَّةٍ . أَذَاكَ أَحَبُّ إليك أم أو ساط تحشو الله وأكواب مُمْلُوَّة ". وأنقال معدَّدة. وفُرْشْ مُنصَدَّة ". وأنوارْ مُجَوَّدَة ". ومُطْرِبُ مُجِيدٌ الدِّمن الغزال عَينُ وَجِيدٌ . فإِنْ لم تُرِدْ هذا ولا ذَاك فما قو لُك في لَحْم طَرِيّ. وسَمَكِ نَهْرِيٍّ . وباذَ نُجانِ مَقْلِيٌّ . وراح نَقِيٌّ . و تُقاَّح جَنِيٌّ . وَمَصْحِهُ وَطَيِّ . عَلَى مَكَانِ عَلَى ۖ ٠ حِذَاءَ نَهُو جَرَّارِ . وحوْض كَرْثَارٍ . وَجَنَّةٍ ذَاتِ أَنهارٍ . قال عيسى بن هِشامٍ فقلتُ : أَناعَبْدُ الثَّلانةِ <sup>(٢)</sup>. فقال الغلامُ · وَأَنا خادِ مُهَا لو كَانَتْ . فقلتُ : لاَحيَّاكَ اللهُ أَحْيَيْتَ شَهُواتِ قَدْ كَانَ اليَأْسُ أَمَاتُهَا ، ثُمَّ قَبَضْتَ لَمَاتُهَا ("). هْرِنْ أَيِّ الْخَرَابَاتِ أَنْتُ ، فقال :

<sup>(</sup>١) الأوساط جمع وسط ، قيل أنه أراد بالاوساط مواضع الطرب أى: أنها قد احتشدت ومائت أوساطها بأهلها (٢) أراد بالشلائة «الطعام، والشراب، وما وصف من مناظر الطبيعة (٣) اللهاة لحمة مشرفة على الحلق عند منفتحه ، أى لما ذكرت ما ذكرت من الملذات «انفتحت هما اللهاة كناية عن الارتباح ثم انقبضت أى عندعدم تيسرها

أَنَّامِنْ ذُو يَ الْإِسْكَنْدُرِيَّةً مِنْ نَبْعَةً فِيهِمْ زَكِبَّهُ (١) مَنْ فَعُمَّ فِيهِمْ زَكِبَّهُ (١) مَنْ فَالْمُنْ وَأَهْلُهُ فَرَكِبْتُ مِنْ سَخْفَى مَطِيَّهُ (٢)

## ◄٣٦﴾ - ﴿ أَلْمَقَامَةُ ٱلْوَعْظَيَةَ ﴾

حَدَّمَا عِيمَى بنُ هِشَامَ قَالَ : بَيْنَا أَنَا بَالْبَصْرَةِ أَ مِيسُ (٢) حَقَى النَّسِرُ إِلَي مُوْضَةِ (١) قَد كُثُرَ فَهَا قَوْمُ عَلَى قَامُمَ يَعِظُهُمْ وَهُو يَقُولُ . أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَم تُتُرَكُوا سُدًى ، وإِنَّ مَعَ البَوْمِ عَدَادَ وَإِنَّ مَعَ البَوْمِ عَدَادَ بَعْدَ المَعَاشِ مَعَاداً ، فأعِدُوا لَهُ زاداً ، ألا لا عَذْرَ فقد بُتِنتُ لَكُمُ الْمُحَجَّةُ وَلَهُ إِللهِ عَذْرَ فقد بُتِنتُ لَكُمُ الْمُحَجَّةُ وَلَى السَّمَاءِ بالحَبَرِ ، ومِنَ الشَّمَاءِ بالحَبَرِ ، ومِنَ الشَّمَاءِ بالحَبَرِ ، ومِنَ الأَرْضَ بالِعِبَرِ ، أَلَا وإِنَّ الذَى بَدَ الْمُلُقُ عَلِيمً ، بُخِي الوظامَ رَمِما الأَرْضَ بالِعِبَرِ ، أَلَا وإِنَّ الذَى بَدَ الْمُحْتَةُ وَازَ وَ وَنَظَرَةُ جَوَازَ وَ مَنَ السَّمَاء المُرَادَ عَبَرَهَا سَلِمَ اللَّهُ وإِنَّ الذَّيْ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَإِنَّ الدَّيْنَ عَلَمَ اللَّهُ وإِنَّ الذَى بَدَ الْمُحْتَادُ وَقَدَارَ وَقَالَمُ وَالْمُ اللَّهُ عَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

<sup>(</sup>١) النبع شجر جيد يتخذ منه القِسى والسهام وارادهنا انه من اصل طيب

<sup>(</sup>٢) سخف الرجل رق عقله (٣) ماس الرجل في مشيه تختر

<sup>(</sup>٤) الفوضة من النهر ثلمة يستق منها ومن البحر محط السفن

<sup>(</sup>٥) المحجمة الطريق الواضح

وَمَن عَمَرَهَا نَدِمَ • أَلَا وقد نَصَبَتْ لَكُمُ الفَحُّ و نَثَرَتْ لَكُمُ الحُبُّ هْنُ يَرْتَعُ • يَقَعُ • ومَن يَاٰقُطُ • يَسقُط • أَلَا وإنَّ الفَقْرَ حِلْيَةُ تَدِيْتِكُمْ فَاكْتُسُوهَا • وَالْغِنَى ْحَلَّهُ السَّلْعِيانِ فَلاَ تَلْبُسُوهَا • كَذَبَتْ ظُنُونُ ٱللُّحِدِينَ • الذينَ جَحَدُوا الدِّينَ • وَجَعَـلُوا القُرْآنَ عِضِينَ (١) • إِنَّ بَعْدَ الْحَدَثِ جَدَنًا (١) • وإنَّكُمْ لم تُخلُّقُوا عَبَدًا • عَذَارِ حَرَّ النَّارِ • وَبَدَارِ مُعْنَى الدَّارِ • أَلَا وإنَّ العِلْمُ أَحْسَنُ على عِلاَّ تِه • والجَهْلُ أَفْبَحُ على حالاتِه • وإنَّكُمْ أَشْفَى مَنْ أَظَلَّنْهُ السَّمَاءُ • إِن شَقِيَ بَهُمُ الْعُلَمَاءِ • النَّاسُ بِأَرْشَهِمِ فَإِنَّ آنقادُوا بَأْزِ مَّتَّهِمْ أَنْجُواْ بَدِّ تَمْتِهِمْ • والنَّاسُ رَجُلانِ • عالِم كَيْرُعَى • ومُتَعَلِّمُ يَسْعَى • والباقونَ هامِلُ نَعام (٢) • وراتعُ أنعام • وَيَلُ عَالَ أَمِرَ مِن سافِله وعالِم شَيْءٌ مِن جَاهِلِهِ • وقد سَمِعْتُ أَنَّ عَـليَّ بنَ الْحُسَيْنِ كَانَ قَائَمًا كِيْظُ النَّاسَ ويقول: يا نفْسُ حَنَّا مَ إِلَى الحِيَاةِ رُكُونُكِ • وإلى الدُّنيا وعَارَكِها سُكُونُكِ • أَمَا آعِتَبَرَتِ بَنَ مَضَى مِن أَدَلافِكِ •

<sup>(</sup>١) عضين واحدها عضة وأصلها عضوة من عضيت الشئ اذا فرقته : والمعنى انهم فر قوا أقاويلهم في القرآن فجملوه كذباً وسحراً وشعراً وكهانة (٢) الجدث القبر (٣) الهامل من النعام الذي يترك في مرعاه مهملا

وَبَمْنُ وَارَكُهُ ۚ الأَرْضُ مِنْ ٱلْآفِكِ • وَمَن فُجِعْتِ بِهِ مِنْ إِخُوانِكِ • وَ نَقِلَ إِلَىٰ دَارِ السِّلَى مِنْ أَفْرَانِكَ فَهُمْ فِي بُطُونِ الأَرْضِ بَعَدَ طُهُورِ هَا تحاسنهم فيها بوالي دواثر خلتُ دُورُهُمُ مِنهُمُ وَأَقُوتُ عِراصُهُمُ وسـاقَتْهُمُ نحـوَ المنــابا المُقادِرُ (١) وخَلَوْاعنِ الدُّنيا وما جَعُوا لهـا وَضَمَّتُهُمُ نَحْتَ الِـثَّرَابِ الْحَفَـارُثُ كم اختكستُ أيْدِي المَنونِ • مِنْ قُرُونِ بَعَـدَ قُرُونِ • وَكُمْ عَيَّرَتْ بِبلاها ، وعُنَّيْبَتْ أَكَثَرُ الرِّجالِ في تَراها وأنتَ على اللُّهُ بِيا مُكِبٌّ مُنافِسٌ لخُطَّامها فِيها حَريضُ مُكَاثِرُ عــلى خَطَرِ تَمشِى وَتُصْبِحُ لاهِباً أُتَدْرِي عَـاذا لو عَقَلْتَ تُخامِرُ وإنَّ امْرَأَ كِسعَى لدُّ نياهُ جاهِــداً ويَّذْهَلُ عَن أَخْرَاهُ لَا شَكَّ خَاسِرُ

<sup>(</sup>١) أقفرت خلت وعراص جمع عرصة فسحة الدار، والمقادر المقادير

أُ نظُرُ إلى الأُ مَم الحَالِيَةِ • واللَّوكِ الفانِيـةِ • الْتَسَفَتْهُمُ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْفَالِيهِ • وَلَقِيَتُ أَخِبَارُ هُمْ \* لَا يَتَّامُ • وَلَقِيَتُ أَخِبَارُ هُمْ \* مَا فَأَضَحُوا رَمِهَا فِي النَّرَابِ وأَقْفَرَتُ

تُجالِسُ مِنهِمْ تُعِطَّلُتُ ومَقاصِرُ (٢) وخَلُّو اعن ِ الدُّنيا وما جَعُوا بهـا

وما فاز ُ مِنهُمْ عَــيرَ مَن هو صابِرُ وَحَلُوا بدارٍ لاَ تَزَاوُرُ بَينِهُمْ وَأَنَّى لِسُكَّانِ القُبورِ التَّزَاوُرُ ﴿ فَـــانِ نُرَى إِلّا رُرُمُوساً ثَوَوا ِ بِها

مُسْطَّحه تَسْفِي عليها الأعاصر (٦)

كُمْ عَاْيَنْتُ مِن ذِى عِنَّةٍ وُسُلطانٍ • وُجنودٍ وأَعْوانِ • قَـدَ تَمَكَّنَ مِن دُ نَبَاهُ • وَلَا مُناهُ • فَبَنَى الْحُصُونَ والدَّسَاكِرُ (اللهُ عَلَى مِنْ الْحُصُونَ والدَّسَاكِرُ اللهُ عَلَى الْحُصُونَ والعساكِرُ وَجَمَعُ الْأَعْلاَقَ والعساكِرُ

فَمَا صَرَفَتْ كُفَّ المُنيَّةِ إِذْ أَتَت مُبادِرَةً تَهْوِي إليهِ الدَّخارُّو

<sup>(</sup>۱) نسف البناء قلّعه من أصله (۲) مقاصر جمع مقصور الدار الواسعة (۲) جمع إعصار الريح الشديدة . والرموس جمع رمس القبر\_ (٤) الدساكر جمع دسكرة بيت للملاهى

ولا دَ فَعَتْ عَهُ الْحُصُونُ التي بَنِي وَحَفَّتْ بِهِا أَنْهَارُهَا وَالدَّسَا كِرُ (١) ولا قارَعَتْ عنْهُ الْمَنيَّةَ حِيسَلَةُ ولا قارَعَتْ عنْهُ الْمَنيَّةَ حِيسَلَةُ ولا طَمِعَتْ في الذَّبِّ عنهُ العَسَاكِرُ<sup>(٢)</sup>

يا قومُ الحَدَرَ الحَدَرَ • والسِدار السِدارَ • مِنَ الدُّسَاوَ مَكَائِدِهَا وما نَصَبَتْ لَكُمْ مِنْ مَصائِدِها • وتُجَلَّتْ لَكُمْ مِنْ زِينَتِها • واستَشرَفَت لَكُمْ مِنْ بَهَجَهِا

وفي دُونِ ما عابَّنْتَ مِن فَجِعانِها إلى رَ فَضِها داع وَبَالاً هُدِ آمِرُ فَجُدُّ وَلا تَعْفُلُ فَعِيشُكَ بَائِدٌ وَأَنْتَ إِلَى دارِ الْمَنْيَّةِ صَائِرُ فَجُدُّ ولا تَطْلُبِ الدُّنِيا فَإِنْ طِلاَبِها وَإِنْ نِلْتَ مَهَا رَ عَبَةً لكَ ضَائرُ

وكيف بحرَصُ عليها لَهِيبُ • أو يُسَرُّ بها أَرِيبُ • وهو على اللهُ تَعْجَبُونَ مِثَنْ يَنَامُ وهو بَخْشَي المُوْتَ • ولا يَرْجُو الفَوْتَ

أَلا لا ولَكُنَّا لَغُنُّ أُنفوسَـنا وَتَشْغَلُهَا اللَّذَّاتُ عَمَّا تُحاذِرُ وكيف كيندُ العيش من هو مُوقِنُ

بمو قف عَدْل حَبِثُ تُبلَّى السَّرارُ ﴿

كَأَنَا نَرَى أَنْ لا نُشورَ وأَنَّنا سُدًّى ما لنا يَعْدَ الفَناء مَصَائرُ

(١) الدساكر جمع دسكرة بيت للملاهي (٢) الذب الدفاع

مَ عَرَّتِ اللَّهُ بِيا مِن مُخْلِدٍ إلها. وصَرَعَتْ مِنْ مُكِبِّ علها.. وَفَلِمْ تُنْفِيثُهُ مِنَ عَثْرَتِهِ • ولم تُقِلُهُ مِن صَرَّعَتهِ • ولم تُداوِهِ مِن مُنْقِعِهِ • ولم تَشْفِهِ مِن أَلَمِهِ

أَحَاطَتْ بِهِ أَحِزانُهُ وَهُمُومُهُ ﴿ وَأَبْلَسَ لَمَّا أَعْجَزَتُهُ لَلْعَاذِرِ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُ

وليسَ لهُ عِمَّا يُحاذِرُ الصَّرُ

وقد خَسِنَتُ فَوْقَ المَنيَّةِ نَفْسُهُ يَرُدِّرُدُها مِنهُ الْلَهِي وَالْحَناجِرُ (\*). وقد خَسِنَتُ فَوْقَ المَنيَّةِ نَفْسُهُ يَرُونِكُ دُوْنِيكُ دُوْنِيكُ وَيَرْكُ فَي ذَاكَ هَوَاكَ مَ

إِنِي أُواكُ ضَعِيفُ اليقينِ • يَا رَاقِعَ الدُّنبَ بِالدِّينِ • أَبْهَذَا أَمَرَكَ

(١) المؤازر النصير والمساعد (٢٠) أبلس بئس وتحير (٣) فارج أي مفرج (٤) اللهي جمع لهاة لحمة مشرفة على الحلق وخسأت بعدت من خسأ الكلب بعد

إلرَّ مَنُ . أَمْ على هذا دُرَّكَ القُرْ آنُ

تُخُرُّبُ مَا يَبْقَى وَتَمْمُزُ فَانِياً فَلا ذَاكُ مَوْفُورٌ وَلا ذَاكَ عَامِرَ ۗ فَهِلْ لَكَ إِنْ وَافَاكَ حَنْفُكَ بَغْنَهُ ﴿ وَلَمْ تَسَكَّمَ يَسِي خِيرًا لَكَى اللَّهِ عَاذِرْ ۖ أَتَرْضَى بِأَنْ تَقْضِي الحَياةُو تَنْقَضِي ودِينُكُ مَنْقُوصٌ ومالُكُ وافر ﴿ قال عدى بن عشام فنكُ لِلَعْض الحاضر بن من هذا . قال : غرب فله طراً لا أغريف شَخْصَهُ فاصبرُ عليه إلى آخر مَقَامَتُهِ . لَعَلَّهُ يُنْيُ بِعَلَا مَتِهِ ، فَصَيْرَتُ . فقال : زَ يَبْنُوا العِلْمُ العَمَلِ وَاشْكُرُوا القُدْرَةَ بَالْعَفْوِ وخُذُوا الصَّفْوَ وَدْعُوا الكَدَرَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَيْ ولكم . ثمَّ أرادَ الدِّهابَ فمَضيتُ على أثرُوهِ فقاتُ : مَنْ أَنتَ يَاشيخُ فقال : سُبْحَانَ اللهِ لم تَرْضَ بالحلِيَةِ عَيَّرْتُهَا . حَيَّ عَمَدَتَ إلى الْمَعْرُ فَقِ وَانْكُرْتُهَا . أَنَا أَبُو الْفَرْجِ إِلا سِكَنْدُرِيُّ . فَقَاتُ : حَفِظُكُ اللهُ فَكَ هذاالشُّن أ. فقال:

نَذِيرُ ۗ وَلَكَنَّهُ ۚ سَاكِ ۗ وَضَيْفُ وَلَكَنَّهُ شَامِتُ ۗ وَنَيْفُ وَلَكَنَّهُ شَامِتُ ۗ وَإِنْ أَشَيِّعَهُ ثَا بِتَ ﴿ (١) اللهِ أَنْ أَشَيِّعَهُ ثَا بِتَ ﴿ (١) اللهِ اللهِ أَنْ أَشَيِّعَهُ ثَا بِتَ ﴿ (١) اللهِ اللهِ أَنْ أَشَيِّعَهُ ثَا بِتَ ﴿ (١) اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) اشخاص اى رسول: من اشخص فلانا الي فلان بعثه اليه . أو يوبد هيئة الموت وصورته

### ﴿٢٧﴾ - ﴿ أَلْمَقَامَةُ الأَسُودِيَّةُ ﴾ ﴿ حَلَمُ اللَّهُ وَدِيَّةً اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

حدَّنها عِيسى بنُ هِ هَمَامِ قال : كَنتُ أُنَّهُمُ بِمَال أَصْبْتُهُ ، فَهِمْتُ عَلَى وَجُهْيَ هَالِ أَصْبْتُهُ ، فَهِمْتُ عَلَى وَجُهْيَ هَارِ بَا حَتَى أَنَيتُ البادِيةَ فَأَدَّ تَنِي الْهَيْمَةُ (١) . إلى ظِلِ خَيمة . فَصَادُ فَتُ عَندَ أَظنابِها فَتَى يَلْعَبْ بالتراب . مع الأُتراب (١) . وَيُنشِدُ شِعْراً يَقتَضيهِ حَالُهُ ، ولا يَقتضيهِ آرَ بَجِالُهُ . وأَ بعكنتُ أَن يُلْحِمَ نَسِيجَهُ (١) . فقلتُ : يا فَتَى العَرَبِ أَتَرُوى هـذا الشِّعْرَ أَمْ تَعْرُمُهُ ، فقال : بَلْ أَعْرُمُهُ (١) وأنشد يقول :

إنى وإنْ كنتُ صَغيرَ السِنَّ وكانَ في العَينِ 'نَبُوُّ عَنَى فَإِنَّ كَنتُ صَغيرَ البِنَّ كَنَّ فَنَّ فَإِنَّ صَغِيرً الْجِنِّ كَا فَنَّ صَغِيرًا لَكَنَّ فَنَّ مَيْطانِي أَمِسُونَ اللَّظَـنَى حَـتَّى كَرُدَّ عارضَ النَّظـنَى فَاعْرُبُ عَنَى (٥) فامض على رَسْلِكَ واعْزُبُ عَنَى (٥)

<sup>(</sup>۱) هو الهيام مصدر الواحدة من هامت الناقة تهيم ذهبت على وجهها (۲) جمع ترب القرين ويقتضيه يناسب وارتجاله الشعر ابتداؤه من غيرتهيئة (۳) النسيج المنسوج يربد به شعره يقال: ألحم الثوب نسجه والمعني: استبعد أن يكون هذا الشعر من نظمه (٤) عزم على الامر أراد فعله (٥) التظنى اعمال الظن وأصله الثظنن والرسل السير السهل وأعزب أبعدويروى ، واغرب بمعني

فقاتُ : يا فَتَى العَرَبِ أَدَّ نَنَى إلَيكَ خِيفَةُ (١). فَهَلَ عِندَكَ أَمْنُ أَو قِرَى حَلَّتَ . وقام أو قرَّى . قال : بَيتَ الأَمْن ِ نَزَلْتَ . وأرْض القرَى حَلَّاتَ . وقام فَعَلِق بَكُمْتي . فَشَيتُ مَعهُ إلى خَيمةٍ قد أُنسِلَ سِتْرُها ، ثمَّ نادَى : يِعا فَتَاةَ الحَيِّ هذا جارٌ نَبَتْ به أو طالُه (١) ، وَطَلْمَهُ سُلْطالُه ، وحكاهُ يعا فَتَاةَ الحَيِّ هذا جارٌ نَبَتْ به أو طالُه (١) ، وَطَلْمَهُ سُلْطالُه ، وقالت الفَتاةُ : فَقالت الفَتاةُ : أَسَكُنْ يَا حَضَرِيُ اللَّهُ اللْمُوالِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أيا حَضَرِيُّ اسكُنْ ولا تَخْسُ خِيفَةُ فأنتَ ببيتِ الأَسوَدِ بنِ قِنانِ (١) أَعَنِّ ابنِ أَنْنَي مِنْ مَعَدِّ وَيَعْرُبٍ وأُوْفَاهُمُ عَهْدًا بكلِّ مكانِ وأَضْرَبهِمْ بالسَّيفِ مِنْ دونِ جارِه وأَطْعَنهِمْ مِن دونِهِ بسِنانِ وأَطْعَنهِمْ مِن دونِهِ بسِنانِ

<sup>(</sup>١) الخيفة الخوف (٢) نبت به أى لم توافقه (٣) حداه ساقه والصيت الذكر الجميل (٤) الشعر لأمامة بن الجُلاَح أوله: اذا شئت أن تلتى فتى لو وزنتُ أَ بكل مَصَدَّى وكل بماني لو فى بها فضلا وجوداً وسؤدداً وبأساً فهذا الأسود بن قنان

وأبيض وَضَاحِ الحِبينِ إِذَا أَنْشَى لَا قَي إِلَى عِيصِ أَعَرَّ يَمـانى (١) فَدُو نَكُهُ بِينَ الْجُوَارِ وَسَبْعَةٌ ۚ كَيْݣُونَهُ ۚ شَدَّفْتُهُمْ بْنَّانِ فأُخَذَ الفَتَى بيَدِي إلى البيتِ الذي أُو مَأْتُ إليهِ • فَنَظَرْتُ فإذا سَبْعَهُ نَفَرَ فِيهِ • فما أَخَذَتْ عَيني إِلَّا أَبا الفَتْحِ الإِسْكَنْدَرِيَّ في مُجِلْتُهِمْ ۚ وَفَقَلَتُ لَهُ : وَ يُحِكُ بِأَى ۖ أَرْضَ أَنتَ وَ فَقَالَ : نَزُلْتُ بِالأَسُورِ فِي دَارِهِ أَخْتَارُ مِنْ طَيْبِ أَعَارِهِا هامَتْ بِي الرِحْيْفَةُ مِنْ ثَارِ هَا فقلتُ إِنَّى رَجُلُ خَارِّتُكُ في هذه الحالِ وأطوارِ ها حِيلةُ أَمْثَالِي عَلَى مِثْلِهِ وماحياً بَدِيّنَ آثارها (٢) حتی کَسانی جابراً خَلَّتی مِنْ قَبْلِ أَن تُنقُلَءن دارِ ها ُفُدُ مَنَ الدَّهِمِ وَنَلُمُا صُفًا أُو تَكْسَعُ الشُّولَ بِأَعْبِارِ هَا (١٠) إِيَّاكَ أَنْ أَبْقِي أَمْنيَّةً

<sup>(</sup>١) العيص في الاصل كل شجر ملتف ينبت بعضه في أصول بعض

مُم أَطَاقَ عَلَى الأَصلَ قالَ الشاعر: \* وهذا ابنه والمرء يشبه عيصه \* أَى يشبه أَصله (٢) الحُلة الحاجة قال الشاعر:

وأى خلتى من حيث يَحفَى مكانها \* فكانت قدي عينيه حتى تجلت و بين أى أبين ما فيها (٣) كسع الناقة بغُبْرها ترك فى خلفها بقية من اللبن و يريد بذلك تغزيرها وهو أشدلها . والغبر بقية اللبن فى الضرع

قَالَ عِيسِي بُنُ هِشَامٍ: فَقَلَتُ يَا سُبِنِحَانَ اللّهِ أَى َّطَرِيقِ الكَّذَيةِ لَمْ تَسْلُكُنُهَا (١) • ثُمَّ عِشْنَا زَ مَاناً فِي ذَلكِ الْجَنَابِ حَتَّى أَمِناً • فَرَاحَ مُشَرِّقاً ورُحْتُ ' فَرَّ بِا

# ﴿٢٧﴾ -م ﴿ أَلْمَقَامَةُ ٱلْعِرَاقِيَّةُ ﴾ ض

حُدَّننا عِسى بنُ هِ مُسَامِ قَالَ : طُفْتُ الآفَاقَ . كَ حَى بَلَغْتُ الْعَلَا قَاقَ . كَ عَلَمْ بَلُغْتُ الْعِرَاقَ وَتَصَفَّحْتُ دُواوِ بِنِ الشَّعْرَاءِ . كَ خَى ظَننْتُنَى لَمُ أُبقِ فِي القَوسِ مِنزَعَ طَفَر (٢) . وأَ حَلَّنني بَعْدَادُ فبينا أَنَا على الشَّطِّ إِذْ عَنَّ لَى فَيَ طَفَر فَعُ فَعَ عَظَمَ فَعَ الشَّطِّ إِذْ عَنَّ لَى فَعَ فَي طَفَر أَنْ عَلَى الشَّطِّ إِذْ عَنَّ لَى فَعَلَى الشَّطِ إِذْ عَنَّ لَى فَعَلْتُ وَفَي عَلَى الشَّطِ اللَّهُ فَعَلَى السَّلِ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ وَفَي أَنْ كَا عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَقَالَ . أَنَا عَبْدِي أُنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

والشول جمع شائلة الناقة التي كاد يجف لبنها . قال الشاعر لا تكسع الشول بأغبارها \* انك لا تدرى من الناتج (١) المكنية الشحاذة (٢) المنزع السهم الذي ينتزع به والظفر الانتصاراي لم ابق شيئاً حتى ظفرت به (٣) نسبة الى عبس ابو قبيلة

حِينَ العِلْمِ • وُضْتُ صِعابَهُ (١) وخُضْتُ بِحَارَهُ • فقلتُ : بأيِّ العُلومِ حَمَلًى • فقال : لي في كلِّ كنانة سَمْم (١) فليَّهَا أَيْحَسِن • فقلتُ. الشُّغْرُ • فقال : هلُّ قالتِ العَرَبُ بيتاً لا يُشْكِنُ حَلُّهُ (١) • وهَلَ فَظَمَتْ مَدْحاً لم يُعرَفُ أَهِلُهُ • وهِلْ طَلَّ بَيْتُ سَمْجَ وَضُعُهُ • وحَسُنَ قَطْعِهُ ﴿ وَأَيُّ بِيتِ لا يَرْ قَا دَمْعُهُ (٥) • وَأَيُّ بِيتِ بَيْقُلُ وَقَعْهُ ۚ وَأَيُّ بِيتِ يَشِيجُ (٢) عَرُوخُهُ وَيَأْسُوضُرْبُهُ (٢) ۚ وأَيُّ بِيتِ يَعْظُمُ وَعِيدُه ويَصغُرُ خَطْبُهُ (٥). وأيُّ بيتٍ هـ و أكثَرُ رَ اللَّهُ مِنْ يَبْرِينَ ﴿ وَأَيُّ بِيتِ هِوَ كَأَسْنَانِ الْمَظْلُومِ وَالْمِنْشَارِ الْمُنْلُومِ (١٠) وأَيُّ بِيتٍ يَسْرُكُ أَوُّ لَهُ ويَسُوطُكُ آخِرُهُ . وأَى بُبيتِ يَصَفَّعُكُ بَاطِنُهُ و يَخْدَعُكَ طَاهِرُهُ (١٦) • وأَي ُّبيتٍ لا يُخْلُقُ سَامِعُهُ • حَتَى تُذَ كُرُ

<sup>(</sup>١) من راض المهر بروضه إذا ذلله (٢) الكنانة وعاء السهام • اى الله مم بكل علم (٣) أي يحل المظمه ومجعله نثراً (٤) سبح قبح (٥) يرقاً يجف (٦) يشج يجرح • والعروض ميزان للشعر (٧) ويأسو يداوى (٨) الوعيد التهديد والخطب الامر العظم (٩) أرض هذات رمل بالجمامة يقال رميل يبرين (١٠٠) الذى ضرب على هذه ظلماً في قطت أسنانه والمافوم المفلول الذى تكسرت أسنانه (١١) أي خلاهي لفظه رائيق عذب والمعنى مؤلم يقع أثره في النفس كأثر الصفع

جُورًا مِهُ (١) ﴿ وَأَى لِينَ لِا يُمْكُنُ لَمُسُهُ (١) . وَأَيُّ لِينَ يَسَهُلَ الْمُهُ وَكَالَهُ لِيسَ مِنْ أُهِلِهِ وَكُلُهُ لِينَ مِنْ أُهِلِهِ وَأَي لِينَ هُو أُمُونَ فِي وَرَهِ فِينَ بَحُذْفِ وَ قالد عيسى بنُ وَأَي لِينَ هُو أَمُونَ فَي وَرَاهِ وَلا اهْلَدَ إِنَّ لُو جَهِ وَوَاللهِ مَا أُجَلَّتُ وَدُحا فَي جَوَالِهِ وَلا اهْلَدَ إِنَّ لُو جَهِ وَوَاللهِ مَا أُجَلِّتُ وَدُحا فَي جَوَالِهِ وَلا اهْلَدَ إِنَّ لُو جَهِ وَوَاللهِ مَا أُجَلِنَ وَمَا لا لَهُمَ أُلَكُ مَوْلِهِ وَلا اهْلَدَ وَمَا لا نَعْلَمُ أُلَّ كُثَرُ وَقَلَتُ مَا لَكَ مَعَ هَذَا النَّصَلُ وَ مَنْ مَن مَن رَمَن كُلُّ أَصَارِ فِي أَوْلَ وَمَا لا نَعْلَمُ اللهِ وَمَا لا نَعْلَمُ أَلَكُ وَمَا لا نَعْلَمُ أَلَكُ وَمَا لا نَعْلَمُ أَلَكُ وَمَا لا نَعْلَمُ أَلَكُ وَمَا لا لا نَعْلَمُ أَلَكُ وَمَا اللهُ مِنْ زَمَن مَن رَمَن مَن وَمَن وَمَن مَن وَمَن مَن وَمَن مَن وَمَن مَن وَمَن وَمَن مِن وَمَن مَن وَمَن مَن وَمَن مَن وَمَن مَن وَمَن مَن وَمَن مَن وَمِن وَمَن وَمَن وَمِن وَمَن وَمِن وَمُون وَمُن وَمِن وَمَن وَمَن وَمَن وَمِن وَمَن وَمَن وَمَن وَمِن وَمِن وَمِن وَمَن وَمُن وَمِن وَمَن وَمَن وَمَن وَمَن وَمَن وَمَن وَمَن وَمِن وَمَن وَمَن وَمَن وَمِن وَمَن وَمَن وَمِن وَمَن وَمَن وَمَن وَمَن وَمِي وَمُوالِدَ وَمَن وَمَن وَمِن وَمَن وَمَن وَمَن وَمَن وَمَن وَمِن وَمَن وَمَن وَمَن وَمَن وَمَن وَمَن وَمَن وَمَن وَمَن وَمِن وَمُوالِمُ وَمُن وَمِن وَمِن وَمِن وَمَن وَمِن وَمُوالِمُ وَمُن وَمِن وَمُوالِمُ وَمُوالِمُ وَمُوالِمُ وَمُوالِمُ وَمُوالِمُ وَمُوالِمُ وَمِن وَمِن وَمِن وَمُوالِمُ وَمُوالِمُ وَمُوالِمُ وَمُوالِمُوالِمُ مُن وَمِن وَمِن وَمِن وَمُوالِمُ وَمُوالِمُ وَمِن وَمِن وَمُوالِمُ وَمِن وَمِن وَمِن وَمِن وَمُوالِمُ وَمُنْ وَمُوالِمُ وَمُوالِمُ وَمِنْ وَمُوالِمُ وَمِن وَمُوالِمُ وَمُن وَمِن وَمِن وَمِن وَمِن وَمِن وَمِن وَمِن وَمُنْ

قَا جَلَكُ فَيهِ بَصِرِي • وكَرَّرَت فِي وَجَهُهِ نَظْرِي • فَإِذَا هُوَ أَنْهِ الْفَصَحَ الْإِسْكَندُ رِيُّ • فقلتُ حَيَّاكُ اللهُ وأَنْهُ مَنَ صَرَّعَكَ إِنْ رَأْيِتَ أَنْ تَمُنَّ عَلَىَّ بَتَفْسِهِ مَا أَنَّ لَتَ • و تَقْصِيلِ مَا أَخَلُتَ • فعلتَ. فقلل ، تَفْسِيرُ • أَمَّنَا البيتُ الذي لا يُمْكِنُ حَلَّهُ فَكَشَيرُ و مِثَالُهُ وَقَالَ ، تَفْسِيرُ • أَمَّنَا البيتُ الذي لا يُمْكِنُ حَلَّهُ فَكَشَيرُ و مِثَالُهُ وَقَوْلُ الأَعْنِي ،.

دَرُ الْهُمُنَا كُلُّهُمْ جَيِّنُدُ فَلا تَحْبِسَنَّا مَّنْقَادِهِا(١)

<sup>(</sup>٧) أي أنه لا يفهم ولا يعرف قائله حتى يقف على آخره. وجوامعه أي مايحتمل أن يجمعه من المعانى (٣)) أي ان معناه خيالي، لا يُحسّ (٣) أي ان المعنى لا يحتل اذا أخر الشطر الأول منه وقد تمم. الثانى (٤) الحبس المنع ومنقادها أي نقدها وتمحيصها

وأثما المَدْحُ الذِي لم يُعرَفُ أَهِلُهُ فَكُثيرٌ ومَنْالُهُ قُولُ آلْهَدَ لِي : (١) ولم الدَّرِ مَنْ الْفَي عليهِ رِدَاءَ مُ على أَنّهُ قَدْ سُلّ عَنْ مَاجِدٍ يَحْضِ ولم ادْرِ مَنْ الْقَي عليهِ رِدَاءَ مُ على أَنّهُ قَدْ سُلّ عَنْ مَاجِدٍ يَحْضِ والمَّالِينَ الذِي سَمُجَ وَضُعُهُ وحَسُنَ قَطْعُهُ وفقو لُ أَبِي نُواسٍ . (١٦) وأساليتُ الذِي سَمُجَ وَضُعُهُ وحَسُنَ قَطْعُهُ وفقو لَ أَبِي نُواسٍ . (١٦) في أَن اللهُ شَرَّ عِصابَةٍ فِي اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ وق ولا فَخْرُ

وأثَّمَا البيتُ الذي لا يَرْ قَالُ دَمْعُهُ فَقُو ْلُ ذِي الرُّسَّةِ :

(۱) هو لأبي خراش الهذلى ومعني البيت: لم أتحقق الذي اهتدى للذه المكرمة فنزع رداء، وألقاه على ابنى مع انه من أصل شريف خالص . وكانت العرب وقت الحروب تتعمد قتل الرجل المنسب الشريف في قومه وترك السافل وقبل هذا أبيات هي محدث إلهي بعد 'عروة اذ نجا

خِراشٌ وبعض الشر أهون من بعض

فوالله ما أنسى قتيلا رُزُنْت \* بجان قُوسَى ما مشيت على الأرض على أنها تعفو الكلومُ وانحا \* نُوكَّلُ بالأدني وإن جلَّ ما يمضى الضمير في انها عائد على القصة والكلوم الجروح (٢) أى لا تن ما قبله ذكر اللواط فكان في قطعه عما قبله حسن له وما قبله بيتان هما فياءت به كالبدر لبلة نمه \* نخال به سكراً وليس له سكر فقمنا اليه واحداً بعدوا حد \* فكان به من طول غرشا الفطر

ما بال عينِك مِنها المله يُشكِبُ

كَأَنَّهُ مِنْ كُلِّي مَفْرِيَّةٍ سَرَبِ (١)

﴿ إِنَّ جَوَامِعَهُ (١) إِنَّمَا مَا اللهِ أَو عَيِن أَوِ آ نِسِكَابُ أَو بَوْنُ أَو نَشِيثُهُ أَو السِّئَةُ اللهِ عَنْ أَو السِّئَةُ اللهِ عَنْ أَو السِّئَةُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَ

وأمَّا البيتُ الذي يَعْظُمُ وَرَعِيدُه وَيَصْغُرُ خَطْبُه فَمِثَالُه قو ْلُ عَمْرٍو ابن كُلْنُوم :

كَأَنَّ سُيوفَا مِنَّا وَمِنهُمْ عَخَارِيقُ بأيدِى لاعِينا وأَمَّا البيتُ الذِي هُو أَكَثُرُ رَ اللَّهِمَ مِنْ يَبْرِينَ فَمْلُ قُولُ فِي الرُّمَّةِ

<sup>(</sup>۱) كأى جمع كلية جايدة مستديرة مشدودة العروة نحت عروة المزادة ، ومفرية مقطوعة ، وسرب سائل (۲) أى ما يحتمل أن بجمعه البيت من المعانى (۳) من يمن أحسن وأنعم والمن الاحسان (٤) دلف أسرع ، والابيض السيف ، والمشرفي نسبة الى قرية ،

مُعْرُوْدِياً وَمَضَ الرَّضْرَاضِ يَرْ كُضُهُ والشَّمْسُ حَيْرَى لِهَا فِي الْجَوْرِ تَدُويمُ (١)

وأمَّا البينُ الذي هو كأسنانِ المَظلومِ • والمِنْشارِ المَثْلُومِ • حَكَقُولُ الأَعْنَى:

وقد غَدَوْتُ إلى الحانوت يَشْبَعُنَى شَادُوْتُ أَشْلُوْنُ مُنْفُلُ شَوْلُ (٢) شَادُ شُولُ (٢)

مُوَاثُمَا البَيْتُ الذِي يَسُرُّكَ أُوَّلُهُ ويَسُوْءُكَ آخِرُهُ فَكَعُولُو آمرىء القَيسِ:

مِكَرَّ مِفَرِّ مُقْبِلُ مُدْ بِرِ مَعاً كَلُمُودِكَخُو كَعَلَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِ<sup>(٢)</sup>

وأَثَمَا البينُ الذِي يَصْفَعُكَ بَاطِنُهُ وَكِخْدُعُكَ ظَاهِرُهُ فَكَقُولِ القَائلِ عَاتَنْبَتُهَا فَبَكَتْ وقالتْ يَا فَتَى نَجَّاكَ رَبُّ الْعَرْشِ مِنْ عَنْبِي وأَثَمَا البيتُ الذِي لاَ نَجْلَقُ سامِعُهُ \* حَتَى تُذْكَرَ جَوَامِعُه \*

<sup>(</sup>۱) من اعروري اذا سار في الارض وحده. والرمض شدة وقع الشمس على الرمل. والرضراض الحصباء والركض العدو والتدويم دوران الشمس في كبد السماء (۲) يعاب على الأعشى قوله هذا البيت: والألفاظ الأربعة في معني واحد وهو السريع (۳) يصف فرسه. مكر يصلح للكر والحلة ومفر يصلح للفرار

فَكَفُولِ طُرَفَةً :

وُ تَوفاً بَهَا صَحْنِي عَلَى مَطِيَّهُمْ يَقُولُونَ لَا مُلِكَ أُسَّى وَيَجَلَّدِ (١) فَإِنَّ السَّارِعَ كَظُنُ أُنَّكَ تُنْشِدُ قُولَ امْنِ عِلَا لَقَيْسِ وَأَمَّا البيت فَ الذي لا يُمْكِنُ لَمْسُه فَكَقُولُ الْخُبْزُرُزِّيَّ،

تَقَشَّعُ غَيْمُ الْهَجْرِ عِن قَمَرِ الْحُبِّ

وأَشْرَقَ نُورُ الصُّلْحِ مِنْ ظُلْمَةِ العَتْبِ

وكقول أبي ُنواس

ر نَسِيمُ عَبيرٍ في غِلالةِ ماء وَكَثَالُ نُورٍ فِي اَدِيمٍ هَوَاءً وأَمَّا البيتُ الذي يَسهُلُ عَكْسُهُ فكقو ل حَسَّانٍ.

يِيضُ الوُ جُوهِ كَرِيمَةُ أَحسابُهُمْ أَسُمُ الأُنوفَ مِنَ الطِّرَازِ الأَوَّلِ وَأَمَّا الْبَيتُ النَّسَاقِي

وا ما الليت الدي هو اطول مِن مِثْلِهِ فَلْحَمَاقَةِ الْمُتَّنِيَّ عِشْرِ أَنْبِقَ أَسِمُ نُسُدُ نُجِدُ قُدْ قَمْرِ أَنْهُ رِنْ فَهُ تُسُلُ

عِظ ادْ مُرْصِب آحمْرِ آغنُ أَسْبِ رُعْ ذَعْ دِلِ ا مِن نَلُ (٦٠)

وقوفاً بها صحي على مطيّهم \* بقولون لاتهلك أمَّى وتجمل

(٢) عش من العيش وابق من البقاء واسم من السمو وسد من السيادة وجد من الجود وقد من قود الخيل ومر من الامر والم

<sup>(</sup>١) التجلد النصر وقول امريَّ القيسهو ،

وأمَّا البيتُ الذي هو مُهِينُ بَحِرُ ف و ورَهِينُ بَحَذْفٍ • فكقوله

بي و ت لقد ضَاع شِعْرى على بابِكُمْ كَا ضَاعَ دُرُّ على خَالِصَهُ وكَقُولُ إِلاَّ خَرِ

إِنَّ كَلاَماً تَرَاهُ مَدْحاً كَانَ كَلاَماً عَلَيهِ ضَاءَ يَعْنَى أَنَّهُ إِذَا أَنْشَدَ (ضَاءًا) كَانَ هِجَاءً • وإذَا أَنشَدَ (ضَاءً)،

كَانَ مَدْحاً • قال عِيسَى بنُ هِشام : فَتَعَجَّنْتُ واللهِ مِن مَقالِهِ • وأَعْطَيْنُهُ مَا يُسْتَعِينُ بهِ على تُغييرِ حالِهِ • وافتَرُ فَنا

# ◄ ٢٨ ﴾ وقامةُ الْحَمْدَانِيَّةُ ﴾

حَدَّننا عِيسَى بنُ هِشَامِ قَالَ : حَضَرْنَا مَجْلِسَ سَيْفِ الدَّوْلَةِ بنِ حَمْدُنَا مَجْلِسَ سَيْفِ الدَّوْلَةِ بنِ حَمْدَانَ بو ما ترق العَينُ في فَي ما ترق العَينُ في فَي حَمْدَانَ بو ما وقد عُرضَ عليهِ فَرسَ مَقَي ما ترق العَينُ في في تُسْهِلِ • فلكَ ظَنْهُ الجَمَاعَةُ وقال سَيْفُ الدَّوْلَةِ : أَنَّيكُمْ أُحسَنَ رَضْفَتُهُ • فَلَكُ مَا عِنْدُهُ • وَهَذَلَ ما عِنْدُهُ • وَهَذَلَ ما عِنْدُهُ •

من النهى ورء من الورى وهو داء فى الجوف يقال وراه الله • وفه من الوفاء والمعني يقول: اسر الي أعدائك وادرك منهم ارادتك

فقال أَحَدُ خَدَمِهِ: أَصْلَحَ اللهُ الأَمِيرَ وأَيتُ بِالأَمْسِ رَجُلاً كَيْطَا الفَصَاحَةُ بِنَعْلَيْهِ • وَتَقِفُ الأَبْصَارُ عَلَيْهِ • يَسَأَلُ الْنَاسَ • وَيُسْقِي اليَا أَسَ (١) • ولو أَمَرَ الأَمِيرُ با حضارِه • لَفَضَلَهم بجِضارِه (٢) • فَقَالَ سَيْفُ الدَّولَةِ : على مَ به في هيئتِه فطار الحُدَمُ في طَلَبهِ • ثمَّ حَاوُّا الوَّفْتِ بِهِ • ولم 'يْعْلِمُوهُ لِأَيَّةِ حَالَ دُعِيْمُ ۚ فُرَّ بَوَاسْتُذَيْ وهو في طِمْرُ بن قد أ كل الدَّهر علهماو شرب (٢) و حين حَضَرَ السَّمَاطُ (١). لَيْمُ السِماطُ • وو كَفُ • فقالُ سَيفُ الدَّولَةِ : بَلَغْتُمَا عنكَ عار ضةُ (٥) فاعرْ ضَها في هذاالفَرَس ووَصَفِه • فقال: أُصلَحَ الله الأُمِيرَ كَيْفَ بِهِ قَبْلَ رُكُوبِهِ وَوَنُوبِهِ • وَكَشْفُ عِيْوِبِهِ وَغَيْوِبِهِ • فقال : آرْكُبُه • فرَ كِبَهُ وأُجْرَاهُ ثُمَّ قال : أُصابَحَ اللهُ الأَمِسرَ هو طويل ُ ٱلأُذُ نين ِ • قَالِم ُ الإِ ثُنين ِ • واسع ُ الرَاث ِ (١٠) • كَيْنُ الثَّلاث

<sup>(</sup>۱) أي يسألهم بالحاح حتى يبأسوا ولا يجدوا محيصاً من اعطائه (۲) الحضار قوة البيان (۳) أى باليان يضرب على المثل قال الشاعرة سألتنى أمتى عن جارتي \* واذا ماعى ذو اللب سأل سألتنى عن أناس هلكوا \* شرب الدهر عايم وأكل سألنى عن أناس هلكوا \* شرب الدهر عايم وأكل

<sup>(</sup>٤) سماط القوم صفهم (٥) العارضة البيان واللسن يقال: فلان شديد العارضة على المثل اذا كان مفوَّها (٦) المراث كالمرُّوَث مخرج الرَّوث موهو رجبع ذي الحافر

عَلِيظُ الأَ كُرُعِ (١) • عَامِضُ الأَرْبَعِ • شديدُ النَّفُ و وَ الطيفُ عَلِيظُ الأَ كُرُعِ وَ شديدُ النَّفُ و المَّعْ (١) • الحَمْسُ • صَدِيدُ السَّمْعِ (١) • عَايِظُ السَّبْعِ • وَقِيقُ النِّسانِ • عَرِيضُ النَّمانِ • مَديدُ الصَّلْعِ • عَلِيضُ النَّعْ (١) • بَعْيدُ العَشْرِ • يَأْخُذُ بِالسَّامِ (٥) وَيَضحكُ عَنْ قارِ ح (١) • يَحْدُو جَهُ وَيُطْلِقُ بِالرَّامِ • يَطْلُعُ بِلا ثَمْ (١) • وَيَضحكُ عَنْ قارِ ح (١) • يَحْدُو جَهُ الجَدِيدِ (١) • بَحَدُ إذا ماج (١) • بَحَدُ السَّيلِ الجَدِيدِ (١) • بَحْضِرُ كالبَحْرِ إذا ماج (١) • والسَّيلِ الجَدِيدِ (١) • بَحْضِرُ كالبَحْرِ إذا ماج (١) • والسَّيلِ

(۱) جمع كراع وهي بمنزلة الوظيف من الفرس وهومستدق الساق (۲) قلت الفرس مابين لهوانه «جمع لهاة اللحمة المشرفة على الحلق» الى محنّك والمحنك موضع اللجام من حنك الفرس (۳) حدة السمع وقوته (٤) الشجر مخرج الفم (٥) يريد تشبيه سيره بالسبح من سبح الفرس جرى يقال: فرس سامح اذا كان حسن مد اليدين في الجري والمعنى أنه يسير بشكل السامح ورمح الفرس وكل ذى حافر ضرب برجليه والمعنى أي ينهب الأرض بهباً (٦) أي بوجه لائح أغر من لاح النجم اذا بدا ولاح البرق اذا أومض (٧) المنتهي أسنانه يقال للفرس في الحافر في حولي ثم جزع ثم نبي ثم رباع ثم قارح واليه تنهى أسنان الخيل ويضحك أي يبدى أسنانه والقارح من ذي الحافر بمن الابل (٨) اي يشق وجه الارض ومداق جمع مدق وهو اسم ما يدق به (٩) الحضر ارتفاع الفرس في عدوه

إِذَا هَاجَ وَ فَقَالَ سَيْفُ آلدًو له إِن الفَرَسُ مُبَارَكًا فَيه وَ فَقَالَ الْفَرَسُ مُبَارَكًا فَيه وَ فَقَالَ الْمَرْفَ وَيَبْعُهُ الْأَفْرِاسَ وَ مُعْ الْصَرَفَ وَيَبْعُهُ وَقَلْتُ الْكُورَاسَ وَ مَعْ خَلْعَةِ إِن فَسَّمْرَ مَا وَصَفْتَ وَقَلْتُ اللهُ مَا يَابِقُ بَهِذَا الفَرَسِ وَ فَقَلْتُ الْمَعْنَى قَوْ الْكَ بَعِيدُ الْعَشْرِ وَقَالَ : سَلَ عُمَّا أَحْبَبْتَ وَفَقْلَ : مَا مَعْنَى قَوْ الْكَ بَعِيدُ الْعَشْرِ وَقَالَ : سَلَ عُمَّا أَحْبَبْتَ وَفَقْلَ : مَا مَعْنَى قَوْ الْكَ بَعِيدُ الْعَشْرِ وَمَا بِينَ الْوَقْدَى وَالْحَلُو وَأَعْلَى اللَّخْوَيَينِ (١) وَمَا بِينَ الوَقْدَى وَالْحَلْقِ وَأَعْلَى اللَّخْوِينِ (١) وَمَا بِينَ الْوَقْدِينِ وَالْحَلْقِ وَالْعَلَى اللَّوْمِينِ (١) وَمَا بِينَ الْمَنْقُبُ وَالْحِينِ (١) وَالْمِنْخُرِينِ وَمَا بِينَ الْمُنْقَبِ وَالْحِينِ (١) وَالْمِنْخُرِينِ وَمَا بِينَ الْمُنْفَدِ وَالْحِينَ وَالْحَيْنِ (١) وَمَا بِينَ الْمُنْفَدِ وَالْحِينَ وَوْ لِكَ قَصِيرُ الْمَنْفِينِ وَمَا بِينَ الْمُنْفَدِ وَالْحِينَ وَوْ لِكَ قَصِيرُ الْمَاتِينِ وَمَا بِينَ الْمُنْفَدِ وَالْحَلَى الْمُنْفَالِ وَلَاكَ قَصِيرُ الْمَنْفِينِ وَقَالَ : فَصِيرُ الْمَالِمُ وَالْحَلَى الْمُنْفَى وَوْ لِكَ قَصِيرُ الْمَسْدِ وَقَالَ : فَصِيرُ الْمَالِمُ وَلَا الْمُعْمَلِ الْمُسْتَعِينِ وَالْمَنْ وَلَا الْمُسْتِينِ وَلَى اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلِي الْمُعْمَلِ الْمُسْتِينِ (١) وَصِيرُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْمُعْنَى وَلَا الْمُسْتِينِ (١) وَصِيرُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْنَى وَوْ اللَّهُ وَلَا الْمُعْلِى الْمُعْمَلِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

<sup>(</sup>۱) اللحي العظم الذي عليه الاسنان (۲) الوقبان نقر تان فوق العينين والجاعر تان من الفرس موضع الرقمين من الحمار وهما منهي ضربه عذب اذا حر كه (۳) الغرابان الناتئان من أعلى الوركين (٤) المنقب أراد السرة والصفاق ما بين الجلد والمصران أو جلد البطن كله (٥) الشعرة الشعر أى أجرد. والأطرة طرف الابهر والأبهر عرق يستبطن الاظهر ويتصل بالقلب والعسيب عظم الذنب والقضيب الذكر (٦) العضد مثلث ما بين المرفق الى الكتف (٧) الرسنغ من الفرس موضع القيدوالنساعرق يستبطن الفخذوقصره محمود في جري الفرس

قصيرُ الوَظِيفِ وَ فَقَلَتُ : لِلهِ أَنتَ هَا مَعْدَى قَوْ لِكَ : عَم يَضُ الشَّمَانِ وَ قَال : عَر يَضُ الحَبْهِ عَر يَضُ الوَر لِهُ عَر يَضُ الصَّهُوَةِ (١) عر يَضُ الكَّدَةِ عَر يَضُ العَصَبِ عريضُ الكَّدَةِ (١) عريضُ الكَدَةِ (١) عريضُ الكَدَةِ (١) عريضُ صَفْحة النُعنُقِ وَ فَقَلَتُ : أَحسَنْتَ هَا مَعْنَى قَوْ لِكَ عَلِيظُ المَّخُوةِ (١) عَلِيظُ العَكُوةِ (١) عَلَيظُ العَكُوةِ (١) عَلَيظُ العَكُوةِ (١) عَلَيظُ العَر عَليظُ العَر عَليظُ العَد وَ قَلْ العَر عَليظُ العَد وَقَيقُ الجَنْفُ وَقَال العَر وَقِيقُ الجَنْفُ وَقَال العَر وَقِيقُ الجَنْفُ وَقَالُ العَر وَقِيقُ الجَنْفُ وَقَالُ العَر وَقِيقُ الجَنْفُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ العَرْفُ وَقَالُ العَر وَقِيقُ الجَنْفُ وَقَالُ العَر وَقِيقُ الجَنْفُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ العَرْفُ وَقَالُ العَرْفُ وَاللّهُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّه

<sup>(</sup>١) الصهوة مقعد الفارس من الفارس (٢) البلدة ما بين عينيه

<sup>(</sup>٣) المحزم محل الحزام (٤) العڪوة أصل الذنب

<sup>(</sup>٥) الشوى جلدة الرأس قال تعالى: نزّاعة للشوى . والحاذ الظهر وموضع اللبد منه (٦) والسالفة ناحيـة مقدم العنق

<sup>(</sup>٧) يحمد في الأذنين الدقة والطول. قال الشاعريصف خيلا: يخرجن في مستطيرالنقع دامية \* كائن آذانها أطراف أقلام والجحفلة للخيل وغيرها بمنزلة الشفة والاديم ظاهر الجلد الذي عليه الشعر (٨) العرضين صفحتا العنق أو جانبا الوجه

لَطيفُ الْحَمْسِ ، فقال : لَطِيفُ الزَّوْرِ لطيفُ النَّسْرِ (١) لطيفُ النَّسْرِ (١) لطيفُ الحَجْهَةِ لطيفُ الرَّبَةِ لطيفُ العُجاهِ (١) ، فقلتُ : حَيَّكَ اللهُ فَعَالَ مَعْنَى قَوْلِكَ غَامِضُ الأَرْبَعِ ، قال : غامِضُ أعالَى الكُتِفْيَنِ غَامِضُ المِرْفَةَينِ ، غامِضُ السَّظَى ، قلتُ غامِضُ المَرْفَةَينِ ، غامِضُ السَّظَى ، قلتُ غامِضُ المَرْفَةَينِ ، فاللهُ عَنْ المَرْدَ عَنِينِ (١) لَيْنُ المَرْدَ عَنِينِ (١) ليَّنُ المَرْفَ وَوْلِكَ لَيِّنُ النَّلَاثِ ، قال : لَيْنُ المَرْدَ عَنِينِ (١) ليّنُ العُرْفِ (٥) ليّنُ العِنَانِ ، قلتُ : فما معنى إقو لك قليلُ الإنهن ، العُرْفِ (٥) ليّنُ العِنَانِ ، قلتُ : فما معنى إقو لك قليلُ الإنهن ، قال : قليلُ لكُمْ الوَجْهِ قليلُ لكَمْ المَنْسَنِ ، قلتُ هَنْ أَيْنَ مَنْسِتُ قال : قليلُ لكَمْ الفَضْل ، قليلُ مُويَّةِ ، والدِيلاَ دِالإِسكندَ ربَّةِ فقلتُ . أَنْتَ مَعَ هذا الفَضْل ، تُعَرِّضُ وَجْهَكَ هَلَدُ المُذَلِ ، فقلتُ . أَنْتَ مَعَ هذا الفَضْل ، تُعَرِّضُ وَجْهَكَ هَلَدُ المُذَلِ ، فأَنْ أَيْفُول :

ساخف زَمَانَكَ. جِدًّا إِنَّ الزَّمَانَ سَحَيْفٍ (١٠)

<sup>(</sup>۱) الزور وسط الصدر أو ما ارتفع منه الى الكتفين • والنسر لحمة في باطن الحافر (۲) العجاية عصبة فى باطن الوظيف من الفرس (٣) الحجاجين عظم ينبت عليه الحاجب • والشظى عظيم لازق بالركبة أو بالدراع أو بالوظيف (٤) المردغة ما بين العنق الى الترقوة (٥) العرف الشعر النابت على عنق الفرس • والعنان اللجام: يريد انه سلس القياد (٦) ساخف حامق والسخيف النزّق الخفيف العقل

دع الحميَّةُ نِسْياً وعَنْ بَخِرٍ وريف (١) و فُلُ لِعَبْدِكَ هذا بَجِيئُن برُغِيفُ

## ﴿٢٩﴾ ﴿ أَلْمَقَامَةُ ٱلرُّصَافِيَةُ ﴾

حَدَّننا عِيسَى أَن هِ هِامَ قَالَ : خَرَجْتُ مِنَ الرُّ صَافَةِ . ارْ يَدُ دَارَ الْخِلَافَةِ . وَحَارَةُ الْقَيَظِ (١) . تَعْلَى بِصَدْرِ الْغَيْظِ . فَلَمَّةً لَكُونُ وَأَعْوَزُ فَى الصَّبِرُ . (١) فَمِنْتُ إِلَى مَسْجِدٍ لَصَفْتُ الطَّرِيقَ آشَنَدً الحَرُّ . وأَعْوَزُ فَى الصَّبِرُ . (١) فَمِنْتُ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ أَخَذَ مِنْ كُلِّ حُسُنَ سِرَّهُ ، وفيه قَوْمُ يَتْأَمَّلُونَ كُنُّ مَفُوفَهُ . وقيه قَوْمُ يَتْأَمَّلُونَ كُنُوفَةً . ويَتَذَا كُرُونَ وَقُوفَهُ ، وأَدَّاهُمْ عَجُزُ الحَدِيثِ (١). إلى فِي كُولًا أَسِوسِ وَحَمَلِهِمْ (٥). فَذَ كُرُوا أَصِحَابَ الْفُصُوصِ (١). وحمَلِهِمْ . وأَنْ فَذَ كُرُوا أَصِحَابَ الْفُصُوصِ (١).

<sup>(</sup>١) الريف السعة في المأكلوالمشرب (٢) حمارة القيظ شدة وطء الحر: يقال: أبيته في حمارة القيظ وفي صَدّبارة الشتاء وهماشدة البرد والحر. والغيظ هنا شدة الحر قال تعالى: تكاد تميّز من الغيظ (٣) اعوزني الشئ اذا قل عندى مع حاجتي اليه (٤) عجز الحديث أي نهايته (٥) الطرارون المختلسون (٦) أصحاب الفصوص واحدهم الذي ينقش اسم من يريد في فص مثل فصه ويركبه في خاتم مثل خاتمه فيأتى داره عند غيبته ويجعله علامة له فيأخذ ما يريد

عِنَ اللّٰصُوصِ. وأهلَ الكَفَّرِ والقَفَّرِ (١). ومَنْ يَعْمَلُ بالطَّفَرِ (١) ومَنْ يَعْمَلُ بالطَّفَرِ (١) ومَن يُحْدُنُ بالدَّفَّ (١) ومَن يُكْمِنُ ومَن يُحِدِّلُ بالدُّفِّ ومَن يُكْمِنُ فَى الصَّفِرِ (١) ومَن يُكْمِنُ فَى الرَّفِّ وَمَن يُبَدِّلُ بالمُسُعِ (١) ومَن يَكْمِن اللّٰفَ ومَن يُبَدِّلُ بالمُسُعِ (١) ومَن يَسْرِقُ بالنَّصْعِ (١) ومَن يَدْعُو إلى

(١) أهل الكف: واحدهم الذي يكبس أحداً فيسرق من ما يمكنه • والقفاف الذي يسرق الدراهم بين أصابعه (٢) الطف من التطفيف وهو النقص في الكيل والوزن (٣) هو الذي يقف في صف المصلين حتى اذا اشتغلوا بركوع أو سجود سرق ما أمكن له من ثياب أونحوها (٤) هو الذي يدخل داراً مع أصحابه فيأخذ بعضهم يحلق من يريد خنقه ويضرب الباقون بالدف لئلا يسمع صياح المخنوق (٥) أن بجعل دراهم زائفة في فمه ويتعرض لنقدالجيد.ن الدراهم ثم يمسحها بريقه يوهم من ينقده أنه يتبين جودتها يبدلها بما في فهه (٦) الذي يسرق فان أحس به ردُّهُ متمازحاً ولامــه في أغفاله إياء (٧) هو الذي يدخل على الصيرفي فيقول له: ان طرَّ اراً دخل على فلان وهو على حالتك وأخـــذ الكيس وقام فردَّ الباب وأغلقه. وهوفي جميع ما يحكيه فاعل له وصاحبه ذاهل غافل عنه فاذا يه قد قام وأقفل الباب وفاز بالكيس

(١) هو الذي يليس زي الشَّرَطي فيقوم على رأس الشرطي ومن يصادفه فيسعى بينهما ويفوز بقدر المال (٢) القمش جمع الشيُّ من هنا وهنا وهو الذي يحضر عد د الصيرفي فيأخذ ما بين يديه (٣) يري صاحب الدراهم أنه ينعس فينمسه ويفوز بماله (٤)باهته استقبله بأمر يقذفه به وهو منه برىء وذلك آنه يستصحب النرد فان أحس به رب البيت صاح وأرى انه يظلمــه فنما قمره (٥) هو أن يكترى قراداً على مال دكان فيقصر صاحب الحانوت في حفظ حانوته لآنه يشتغل به فيأتى فيسرق (٦) هو الذي يحمل الى الناجر القفل المنكسر فيغلق به الناجر مخزنه فيعود هــذا ويفتحه (٧) النيرنج أخذُ من السحر وليس به . يشغلهم بسحره ويأخذ ما بيــدهم وقت غفلتهم (٨) هو الذي يشد ما يكون على السطح بالحبل ثم ينزل الىالطريق ويجذب الحبل فيجر ما يشده (٩) الذي يسيرمع القافلة ويسرق حين الغفلة والعير القافلة او الابل تحمل الميرة أوغيرها

وأصحابُ العَلاَماتِ (١) و وَمَن يَأْتِي المُقَاماتِ و وَمَن فَرَّ مِن الطَّوفِ وَ وَمَن لاَعَبَ بِالسَّبرِ وَمَن لاَءَ مِن الْحُوفِ وَ وَمَن كُلَّدٌ بِالطَّيْرِ (٢) وَمَن يَسْرِقُ بِالبَوْلِ وَمِمَن يَسْمَوْنُ بِالبَوْلِ وَمَن يَسْمَوْنُ بِالبَوْلِ وَمَن يَسْمَوْنُ البَوْلِ وَمَن يَسْمَوْنُ وَالْمَالِينِ وَمُسَرِّ الْقُلْمُ وَمَن وَسَرِّ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن وَسَرَّ اللَّهُ وَمَن وَسَرَّ اللَّهُ وَمَن وَسَرَ اللَّهُ وَمَن وَلَا اللَّهُ وَمَن يَعْمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَن وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَمَن يَعْرَفُونُ وَلَوْ اللَّهُ وَمَن يَعْرَفُونُ وَلَوْ اللَّهُ وَمَن يَعْرَفُونُ وَلَوْ اللَّهُ وَمَن يَعْرَعُ مِن اللَّهُ وَمَن يَعْرَقُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمَن يَعْرَقُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَمَن يَعْرَقُ اللَّهُ وَمَن يَعْرَقُ وَلَوْلُ فَي اللَّهُ وَمَن يَعْرَقُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَمَن يَعْرَقُ وَلَى اللَّهُ وَمَن يَعْرَقُ مِن اللَّهُ وَمَن يَعْرَقُ مِن يَعْرَقُ وَمِن يَعْرَقُ وَمِن يَعْرَقِ وَمَن يَعْرَقُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُن يَعْرَقُ مِن يَعْرَقُ مِن يَعْرَقُ مِن يَعْرَقُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَمِن يَعْرَقُ وَمُن يَعْرَقُ وَمُن يَعْرَقُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقِ فَيْ الْمُؤْلِقُ وَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

<sup>(</sup>۱) هم الذين لكل منهم علامة مروفة (۲) هوالذي يرسل حماماً الي دار ثم يدخل فيها فاذا علم به قال جئت لآ جد طيري (۳) الضير الضرر (٤). هو الذي يعطي الناس دواءً للباه (٥) الروازين جمع روزنة خرق في أعلى السقف أوهى الكُوَّة (٦) الصرح البناء العالى وضبر وثب (٧) الذي يلقى الحبل على السطح فيدخل منه البيت روضبر وثب (٨) الذي يظهر أنه مجنون اذا فطن به (٩) الذين يكون معهم مفاتيح كثيرة يفتحون بها الأقفال (١٠) الذين يرمون القطن في مجري الربح الى البيوت ثم يدخلون لطابها (١١) انتاب الرجل القوم اذا قصدهم وأناهم من عدم هدة

الدَّارِ • على صورَةِ مَن زارَ • ومَن يَدْ خُلُ بَالِيْنِ • على زِيِّ الْمَسَاكِينِ • ومَن يَشْرَقُ فِي الحَوْضِ • إذا آ مُكَنَ فِي الحَوْضِ (١) ومَن سَلَّ بِعُودَ يَن (١) • ومَن حَلَّف بالدَّيْنِ (١) • ومَن خالَف ومَن سَلَّ بِعُودَ يَن (١) • ومَن حَلَّف بالدَّيْنِ (١) • ومَن خالَف بالكِيسِ (١) • ومَن زَجَّ بتَدْ لِيسِ (١) • ومَن مَصَّ مِن الكُمِّ (١) • ومَن دَسَّ وقال : انظُرْ وا حَكُمْ • ومَن عَضَّ ومَن شَدَّ (٧) • ومَن دَسَّ اذا عَدَّ (٨) • ومَن لَجَّ مَع القوام وقال : ليْسَ ذا نوام (١) • ومَن مَن الذا عَدَّ (٨) • ومَن لَجَّ مَع القوام وقال : ليْسَ ذا نوام (١) • ومَن مَن اللهِ وَمَن سَدَّ (١) • ومَن شَدَّ (١) • ومَن مَن اللهِ وَمَن سَدَّ (١) • ومَن أَدَا عَدَّ (١) • ومَن شَدَّ (١) • ومَن أَدَا عَدَّ (١) • ومَن شَدُ (١) • ومَن شَدَ (١) • ومُن شَدَ (١) • ومَن شَدُ (١) • ومَن شَدَ (١) • ومَن شَدَ (١) • ومَن سَدَ (١) •

(۱) الذي اذا دخل انسان الماء وخاص فيه أخذ ثيابه و فر" (۲) الذي يقوم على السطح فاذا مر"به العير أرسل خشبتين معوجتين كالمحجن فأخذ بهما ما على الجمال (۳) هو الذي يأتي الوجيه من الناس فيدعى عليه شيئاً حقيراً يعلم انه لايحلف في مثله وبقدمه الى القاضي فيدعى عليه شيئاً حقيراً يعلم انه لايحلف في مثله وبقدمه الى القاضي (٤) بساوم على السلمة ويرى البائع كيساً ملآن ثم يرده في كمه وعند تمام البيع أخرج اليه كيساً يشبهه ليس فيه مثل الاول (٥) الذي ينتقددراهم الناس فيدخل فيها الزيف ويدخل الجيد آلي كمه (٦) هو الذي يقص من كمه قطعة فاذا رأى إنساناً معه دراهم تعلق به ويقول: طر"ني هذا فانظروا كمي فيحكم له بها (٧) الذي يحكك بالرجل فاذا تشاجرا عض رباط النقود ثم يشدها (٨) الذي يدس الرجل فاذا تشاجرا عض رباط النقود ثم يشدها (٨) الذي يدخل مع أسحابه مسجداً يرون فيه نائماً ويظهرون انهم يدفنون شيئاً ويقولون هدذا الربحل ليس بنائم بعد فيتناوم الرجل طمعاً فيا عندهم ثم يأتون بعد

عَرَّكَ بِالأَّ لِفِ (١) • و مَن زَجَّ إلى حَلْفِ (١) و مَن يَسرِقُ بِالقَيْدِ • و مَن يَسرِقُ بِالقَيْدِ • و مَن يَالَمُ لِلكَيْدِ • و مَن صافعَ بِالنَّعْلِ (١) • و مَن خاصَمَ في الحَقِّرِ (١) • و مَن يَنتَهِنُ و مَن عَاجَ بِالشَّقِّرِ (٥) • و مَن يَدْخلُ في السَّرْبِ (١) • و مَن يَنتَهِنُ النَّقْبُ (٧) • وأصحابُ الحَطاطِيفِ (٨) • على الحَبْلِ مِنَ اللِيفِ • النَّقْبُ (٧) • وأصحابُ الحَطاطِيفِ (٨) • على الحَبْلِ مِنَ اللِيفِ •

فيأخذون ثيابه وهو يتناوم حتى اذا خرجوا قام الى الدفين فاذا هو خزف وزجاج (١) الذي يودع كيساً فيه فلوس عند ناجر وفي رأس الكيسقدر من الدنانير ثم يعود ويستخرج منه الدنانير ثم يعود بعد يومين فيأخذ ثياباً بقيمة عظيمة والتاجر متيقن بمـا فى الكيس من الدنانير على اعتقاده ثم لا يعود اليه (٢) الذي يتفق مع آخر ويدفع اليه كينماً من خلفه وعينه الى الصيرفي ثم يقول: قـــد سرق وفر (٣) الذي يصفع آخر سعله فيخلع الآخر نعله ليصفعه فيخطفه منه ويفر (٤) الذي يتعرض لمن بيده دراهم ويرى ان معه شيئاً يريد بيعه من الشراء لينقدها فاذا أخذها في يده فر (٥) الذي يشق الجيوب (٦) السرب الحفير بحت الارض الذي يدخل فيه الى أن يجد غفلة فيسرق (٧) الذي ينقب البيوت (٨) الذين يشدون الخطاف في الحيـــل ويرسلونه من السطح الى الدار فيخرجون ما تعلق به

و أُنجَرَ الحَدِيثُ الى فِي كُوِ مَنْ رَبِحَ عليهم فقال كَهْلُ وَنهُمْ سَا حَدِّ ثُكَمَ، عَالَمَ فَقَالَ كَهْلُ وَنَهُمْ سَا حَدِّ ثُكَمَ، عَا يُضْحِكُ السَّامِعَ وُيُشْسِعُ الْجَائِعُ اعلَمُوا أَني كَنْتُ بِالْمَرَاغَةِ • فَى • صَفَّ الصَّاغَةِ • فَوَأَيْتُ فَتَى قَد بَقَلَ وَجَهُهُ أَو كَادَكُا أَنَّهُ العافِيةُ فَي بَدُنَ كُرِيمٍ \*

### ﴿٣٠﴾ حَرِهِ أَلْمَقَامَةُ ٱلْمُغْزَلِيَّةُ ﴾

حَدَّنَا عِيسَى بنُ هِشَامِ قَالَ: دَخَلْتُ البَصْرَةُ وَأَنَا مُتَسَعُ الصِيتِ
كَثِيرُ الذَّ كُو وَ فَكَخُلَ إِلَى قَتَبَانِ وَ فَقَالَ أَحَدُهُما: أَيَّدَاللهُ الشَّبِخَ
دَخُلَ هِذَا الْفَتَى دَارُنَا فَأَخَذَ فَنَجَ سُنَارٍ (١) و برأسه دُوَّارُ (١) و برأسه دُوَّارُ (١) و بوسطه زُنَّارُ (١) و وَلَكُ دُوَّارُ و رَحِيمُ الصَّوْتِ إِنْ صَرَّ (١) مَنْ سَرِيعُ الكَرِّ إِنْ فَرَّ و طَويلُ الذيلِ إِنْ جَرَّ و نَحِيفُ المُنْطَقِ و ضَعِيفُ اللَّهُ رُطُق (٥) و مُقيمُ بالحَصَرُ ولا يَخْلُو مِنَ السَّفَرِ (١) و إِنْ فَرَ

تنبيه. حذونا بقية هذه المقامة وضربنا عنها صفحاً لما وجدنا فيها من الهجر في القول بما يمجه طبيع الاديب وتأباه نزاهة النفس (١) الفنج دابة يُفترى بجلدها اى يتحذ منه فراء والسنار هوالسنور يصف هيئة المغزل في أنه يشبه فراء هذا الحيوان حيما يكون عليه الغزل (٢) الدوار شبه الدوران يأخذ في الرأس (٣) الزنار ماعلى وسط النصارى والمجوس (٤) صرصوت وصاح شديداً (٥) المنطق موضع النطاق. والمقرطق موضع القرطق وهوالقباء (٦)أى انه دائم الحركة في دورانه لا يقر الهقرار

أُودِعَ شَيئًا رَدًّ • وإنْ كُلُّفِ سَيرًا جَدَّ • وإنْ أَجَرًّ حَبْلًا •كَدُّ • مُعَنَاكُ عَظُمْ وَخَشَبُ • وَفِيهِ مَالُ وَنَشَبُ • وَقَبْلُ وَبَعْدُ • فِقَالَ الْفَتَى: لَعُمْ أَتَّبِدَ اللهُ الشَّيخَ لأَنَّهُ غَصَبَى على مُن هف سِنانُه مُذَلَّق أنسنانُه الله (١) أولادُه أعــوانُه تَفْريقُ شَمْلِ شَانُه (٢) مُوارْبُ لِصاحِبُ مُعَـلَّقٌ بشار به مُشْتَكُ الأَنبابِ في الشّيب والشّبابِ (أَ 'حَلُوْ مَلِيحُ الشَّكُلِ صَاوِزَ هِيدُ الأَكُلِ (١) رام ِ ڪئيرُ النَّبْلِ حَوفُ اللَّهِ حَي والسَّبْل (٥) فقلتُ للأُوَّل : رُدَّ عليهِ المِشْطُ ليَرُدَّ عليكَ المِغزَلَ

<sup>(</sup>۱) الرهف الدقة والسنان نصل الرمح يصف مشطا ومذلق من ذلق حدد (۲) اى ان من شأنه تفريق ما تابد من الشعر (۳) الشيب بالكسر جمع أشيب والشباب جمع شاب والانياب أسنانه (٤) من ضوى كرضى والضوّى دقة العظم وقلة الجسم خلقة أو الهزال وزهيد الأكل قليله (٥) الحوف الجانب والناحية من حاف الشيّ حوفا كان فى ناحيته والسبل جمع سبلة وهو مجتمع الشاربين أو طرفا الشارب

## ﴿٣١﴾ حي أَلْمَقَامَةُ ٱلشَّيْرَازِيَّةُ ﴾

حَدَّننا عِيسَى بِنُ هِشَامِ قَالَ : لَمَّا قَفَلْتُ مِنَ الْمَيْنِ • وَهَمَعْتُ عِلَوْطَنَ • وَهَمَعْتُ الْلَائَةُ أَيَّامٍ حَتَى جَذَبَنَ وَصَوَّبِ • وَشَرَّفْتُ وَعَرَّبُ • وَلَكَ مَن الْحَجْدُ وَحَزَّ نُه (١) • وأَخَذَهُ وَلَدُ مِن عَلَى مُفَارَ قَتْهُ بَعِد أَن مَلكَني الْحَجْدُ وَحَزَّ نُه (١) • وأَخَذَهُ الْعَوْرُ وَ بَطْنُهُ (١) • فوالله لقد تَرَكَني فراقه • وأنا أشتاقه • وغادر ني بعثدهُ • أقاسَى بُعندهُ • وكنتُ فار قَتْهُ ذا شارَةٍ وَجَالٍ (١) • وهيئة وكال • وضَرَبُ الدّهرُ بنا صُروبهُ • وأنا أَتَمَلَهُ في كُلِّ وَقَتْ • وأنذَ كُن كُلُّ وَقَتْ • وأنذَ كُن كُلُّ وَيَسْعَفُني وَأَن الدّهر كَيسْمِدُني به ويُسْعَفُني وَانذَ كُن كُلُّ أَن الدّهر كَيسْمِدُني به ويُسْعَفُني وَانذَ في وَجَهِهِ الفَقُرُ • وآنتَزَق ماءَهُ الدّهرُ • وأمال قناتَهُ (٥) فاتَهُ الدّهر وأمال قناتَهُ (٥)

<sup>(</sup>۱) النجد المرتفع من الأرض والوهد المنخفض منها (۲) الحزن ما غلظ من الارض (۳) الغور المنخفض من الارض والقعر من كل شيّ (٤) الشارة الهيئة الحسنة (٥) القناة الرمح وأمال قناته اي أحنى ظهره ويقال: ألان قناته الكبراذا تقوس ظهره قال الشاعر: كانت قناتي لا تلين لغامز \* فألانها الإصباح والإمساء

السَّقَمُ • وقَلَّمَ أَظفارَهُ العَدَمُ • بوَجِهِ أَكْسُفَ مِن بَالِهِ • وزِيّ أَوْحَشَ مِن بَالِهِ • وزِيّ أَوْحَشَ مِن حَالِهِ • ولِيَةٍ (١) نَشِفَةٍ • وشَفَةٍ قَشْفَةٍ • ورِجْلُ وَرَحَةٍ • ويَدِيَحِلَةٍ (١) • وأنيابٍ قد تَجرِ عَها الشُّرُ (١) • والعيشُ المُرُ • وسَلَّمَ فاز دَرَانَهُ عَيْنَى لَكِنِّي أَجَبْنَهُ • فقال : اللهمَّ آجَعَمْنا خيراً عِمّا يُظنَّ بنا • فبسَطْنُ لهُ أَسِرَّهُ وَجْهِي (١) • وفَتَقْنُ له سَمْعي • وقلتُ لهُ : إيهِ • فقال : قد أر ضَعْتُك ثَدْي حُرْهِ قَ (٥) • وشار كُتُكَ عَنانَ عَصْمَةَ (١) • والمَعْرِفةُ عند الكرام مُحرُ مَةُ • والمَودَّةُ لُحَمَّةُ (٧) فقلتُ : مَا بَخِمَعُنا إلّا بَلَدُ الغُرْبَةِ • فقلتُ : ما بَخِمَعُنا إلّا بَلَدُ الغُرْبَةِ •

ودعوت ربي في السلامة جاهداً \* ليصّحَني فاذا السلامة داه (١) اللثة لحم الاسنان (٢) محلة أي مجدبة : يريداً نه صفر اليد لا يملك شيئاً (٣) من جرع الماء بلعه (٤) الاسرة خطوط في الجبهة وأي بششت له يقال : برقت أسرة وجهه . وفتقت سمعي أي أعر ته سمعي وأصغيت اليه (٥) إبه بالكسر كلة استزادة وإبه بالسكون بمعني حسبك وأيها أمر بالسكوت. والحرمة مالا يحل انتهاكه (٦) العصمة المنع وشركة عنان هي الشركة في شئ خاص دون سائر أمو الهما وقيل أن يتساوي الشريكان فيما أخرجاه من عين أو ورق ، مأخوذ من عنان الدابة لأن العنان طاقتان متساويتان (٧) اللحمة القرابة

ولا يَنْظِمُنا إلّا رَحِمُ القُرْبَةِ • فقلتُ : أَيُّ الطَّرِيقِ شَدَّنا في قَرَنِ (١) • قال : طَرِيقُ النَّبَيْرِ • قال عِيسِي بنُ هِشَامِ فقلتُ : أَنَّ النَّابِ الفَتْحِ الاِسكندريُ • فقال: أَنا ذاكَ • فقلتُ : شَدَّما هُوْ لُتَ بَعْدِي • وُحلْتُ عَن عَهْدِي • فانفُضْ إلى ثُعْلَةً حالِك • وسَببَ اخْتِلا لِك • فقال : نَكَمْتُ خَضْرًا عَدِ منةٍ (١) • وَشَقِيتُ مِنها اِبنَةٍ • الخَلا لِك • فقال : نَكَمْتُ خَضْرًا عَدِ منةٍ (١) • وَشَقِيتُ مِنها اِبنَةٍ • فَانَّا مِنها فِي مِحْدَةٍ • قَد أَكَلَتْ حَرِيبَتِي (١) • وأراقَتُ ماء سَبيبَيَ • فقلتُ : هَلا سَرَّحْتَ \*

<sup>(</sup>١) القرن الحبل يشد به البعيران. قال جرير بن الخُطفَى لعون بن عبدالله الهذلي وكان من المقربين عند عمر بن عبدالعزيز ورآه داخلاعنده: يا أيها الرجل المرخي عمامته \* هذا زمانك انى قدمضي زمني أبلغ خليفتنا ان كنت لاقيه \* أنى لدى الباب كالمشدود في قرن (٧) الدمنة المزبلة وهنا كناية عن المرأة الحسناء في الاصل السوء مومنه الحديث: إياكم وخضراء الدمن قبل وماذ الكيار سول الله قال المرأة الحسناء في المنبت السوء شبه المرأة بما ينبت في الدمن من الكلا أيرك له غضارة وهوو بي المرعيمنين الأصل (٣) الحريبة المال الذي سلبه منه ومنه المحروب أي المسلوب (٤) تسريح المرأة طلاقها قال تعالى: أو تسريح باحسان \* ذكر هنا أبياتاً رأينا من اللائق ومن واجب الأدب باحسان عذفها

## ﴿ ٣٢﴾ - ﴿ أَلْمَقَامَةُ ٱلْحُلُوانِيَّةُ ﴾

حَدَّثْنَا عِيسَى بنُ هِشَامِ قال ، لمَّا فَفَلْتُ مِنَ الْحَبَجِ فَيْمَنْ قَفَلَ. ونزُلْتُ حُلُوانَ مَعَ مَن نَزَلَ • ثُلَتُ لِغُلَامِي ، أَجِدُ شَعْرِي طُويلاً . وقَدِ النَّسَخَ بَدَنَى قليلاً • فَا خَتَرْ لَنَا حَمَّاماً نَدُخُلُهُ • وَحَجَّاماً لَسْتَعْمِلُهُ وْلْيَكُنْ الْحَمَّامُ وَاسْعَ الرُّ تُعْدَ • نَظِيفَ البُقْعَةِ • طَيْبَ الْهُوَاءِ • مُعْتَدِلَ المَاءِ • و لَيْكُن ِ الحُجَّامُ خَفَيْفَ الْيَدِ حَدِيدَ الْمُوسَى نَظِيفَ الشَّيابِ قَلِيلَ الْفُضُولِ (١) • خَوْرَجَ مَلِيًّا • وعادَ بَطِيًّا • وقال: قبدِ آخْتَنُ أَهُ كَا رَسَمْتَ • فَأَخَذُنا إلى الحَمَّامِ السَّمْتُ (٢) • وأَكَيْنَاهُ فَلَمُ نَرَ قَوَّالُمُهُ (٢) • لِكِنَّ دُخُلُنُهُ ودُخُلُ عَلَى أَثَرَى رَجُلُ وعَمَدَ إِلَى قَطْعُةِ طِينَ فَلُطُّخَ بِهَا جَبِينِي وَوَضَعُهَا عَلَىرَأْسِي • ثُمَّ خُرَجَ وَدَخَلَ آخَرُ كَفِعلَ يَدْلِكُني دَ لَكَا يَكُدُّ العِظامَ • ويَغْمِزُنِي غَمْزاً يَهُدُّالا وْصالَ وُ يُصَفِّرُ ۚ صَفِيراً يَو ۚ شُو البُزَاقِ ۖ • ثُمَّ عَمَدَ إِلَى رَأْسِي يَعْسِلُهُ • وَإِلَى الماء 'بر سِلْهُ. ومالَدَ أَن دَخلَ الأَوَّلُ كَفيًّا أَخْدَعَ النَّانِي بَضْمُومة (١)

<sup>(</sup>١) الفضولي المنكلم فيما لا يعنيه (٢) السمت الطريق والقصد (٣) القوامالقائم على أمر اصلاحه (٤) الاخدع عرق في الرقبة أي لطمه بيده مضمومة

قَعْقَعَتْ أَنيابَهُ . وقال : يا لُكُعُ ما لَكَ وَلَهَذَا الرَّأْسِ وَهُوَ لِي . ثُمَّ َّ عَطَفَ الثَّاني على الأوَّلِ بَمَجْمُوعةً كَهَـُكُتْ حِجْلِابَهُ (١). وقال : بَلُ هَذَا الرَّأْسُ حَقِّي ﴿ وَمُلْكِي وَفَى بَدِى .ثُمَّ كَلاَكَا حَتَّى عَبِيها . وتَحاكَما لِما كِقِيا. فأنيا صاحِبَ الحُمَّامِ. فقال الأوَّلُ ،أناصاحبُ هذا الرَّأْسِ. لأنيَّ لَطْخْتُ حَبينَهُ . ووَضَعْتُ عِليهِ طِينَهُ . وقال التَّآني: بل أَنَا مَالِكُهُ لاَنِي دَلَكَتُ حَامِلَهُ. وَعَزَنْتُ مَفَاصِلَهُ . فقال الحُمَّامِيُّ ، أَنْنُونِي بصاحِبِ الرَّاسِ أَسَأَلُهُ . أَلَكَ هذا الرَّأْسُ أَمْ لَهُ . فأَ تَبِانِي وقالاً : لنا عِندك شَهَادَةٌ فَتَجَشَّمْ (٢) فَقُمْتُ وأُتَبِتُ شَئْتُ أَمْ أَبَيتُ . فقالَ الحَمَّامِيُّ ، يارَجُلُ لا تَقُلُ غَـيرَ الصِّدُق -ولا نَشْهَدْ بغير الحَقِّرِ. وَقُلْ لَى هذا الرَّاسُ لأَيِّهما . فقلتُ : ياعافاكَ اللهُ هذا رَأْ سِي قد صَحِبَي في الطّرِيق ِ وطافُ مَعي بالبيْتِ العَتْمِيقِ · وما شَكَكْتُ أَنَّهُ لي · فقالَ لِيَ ٱسكُتْ يا فُضوليُّ · ثُمَّ " مَالَ إِلَى أَحَدِ الخَصْمَينِ فقال: يا هذا إلى كم هذه المُنافَسةُ ، مَعَ النَّاس بهذا الرَّاسِ . تَسُلُّ عن قَليلِ خُطَرهِ . إلي لَغنَةِ اللهِ وَجَرَّ سَقَرِه . وهَبْ أَنَّ هذا الرَّاسَ لَيسَ . وأَنَّا لم نَرَ هذا النَّيْسَ . قال عِسى بنُ

<sup>(</sup>١) المجموعة كالمضمومة بريد أنه لكمه بمثلها (٢) نجشم الاثمر. تكلفه على مشقة

رِهِشَامٍ ، فَقُمْتُ مِنْ ذَلَكَ المُسكانِ حَجِلاً . وَلَبِسْتُ الشَّيَابِ وَجِلاً . وَانْسَلَلْتُ مِنَ الْحُمَّامِ عَجِلاًوسَبَبْتُ الغُلاَمَ بالعَضِّ وَالمَصِّ (١)ودَ قَقْتُهُ دَقَ الْجَصِّ . وقُلْتُ لآخَرَ ، اذْهَبْ فأْ تِني بِحَجَّام يَحُطَّ عَنَّى هـــذا النَّقِلَ فِاءَنِي برَجُلِ لَطِيفِ السِنيَةِ . مَلِيحِ الحِلْيَةِ . في صُورَةِ الدُّ ميكَو (٢). فارتَحْتُ إليهِ . ودَ خَلَ فقالَ ، السلاَمُ عليْكَ ومِنْ أَى ِّ الملاّدِ أَنتَ . فقلْتُ ، مِنْ قُمَّ (٢) . فقال حيّاكَ اللهُ مِن أَرْض النُّعْمَةِ وَالرَّفَاهَةِ . وَبَكَدِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ . وَلَقَدْ حَضَرْتُ فِي شَهْرٍ رَ مَضَانَ جَامِعُهَا وقد أُشعِلَتْ فيهِ الْصَابِيحُ . واقِيمَتِ التَّرَاوِ يحُ . هَا شَعَرُنَا إِلَّا بَمَدَّ النيلِ <sup>(١)</sup>. وقد أَتي على تِلْكُ القَناديلِ . لَكِنْ صَنعَ اللهُ لِي بَحُفٍّ قَدَّ كَنتُ كَيْسَتُهُ رَّ طُباً فلم يَحْصُلُ طِرَازُهُ على كُمَّةِ <sup>(٥)</sup> وعادَ الصَّبِيُّ إلى أُوِّهِ • بَعدَ أَنْ صَلَّيتُ العَنْمَةَ (١) و آعتَكلَ الظِّلُّ ولكنْ كيف كانَ حَجَّكَ هل قَضيتَ مَنْاسَكُهُ كَاوَجَبَ وصاحوا العَجَبُ العَجِبُ . فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَنَارَة . وما أَهْوَنَ الْحَرْبِ عَلَى

<sup>(</sup>۱) أى سبه بقوله يا عاض ويا ماص بُظرامه والعرب تطلق هذين اللفظين فى معرض الذم (۲) الصورة المنقشة من الرخام (۳) مدينة بفارس (٤) والنيل سل مصروهذا الكلام ومابعده لامعنى له فهو من السخافة بمكان وضرب من الهذيان (٥) الطراز علم النوب ورقمه (٦) وقت صلاة العشاء واعتدال الظل وقت الظهيرة ولا مناسبة بينهما وهواً يضاً من هذيانه

النَّظارَةِ (١١) • ووَجَدْتُ الْهُريسةَ على حالِها • وَعَلِمْتُ أَنَّ الأَمْسِ بِعَصَاء مِنَ ٱللَّهِ وَقَدَر • وإلى مَتَى هذا الضَّجَرُ • والبَّـومُ وغَدُ • ·والسُّبْتُ والأحَدُ · ولا أُطِيلُ · وما هذا القالُ والقِيلُ · ولكنُّ أَحْبَبْتُ أَن تَعْلَمُ أَنَّ الْمُبَرَّدَ (٢) في النَّحْوِ حَدِيدُ الْمُوسَى • فلا تَشْتَعْلِ يَعَوُولُ الْعَاتَمَةِ • فَلُو كَانتِ ٱلْإِسْتِطَاعَةُ قَبْلَ الْفِعْلِ لَكَنْتُ قَدْ حَلَقْتُ رَأْسُكُ • فَهَلْ تَرَى أَن نَبِتَدِئَ • قال عِيسي بنُ هِشام : خَيْضِتُ مُتَحَرِّزً مِن بَيانِه • في هَدَيانِه • وَخَشِيتُ أَنْ يَطُولَ تَجَلِّسُهُ وَفَمَاتُ : إِلَى غُرِ إِن شَاءَ اللَّهُ ۚ • وسأَنْتُ عَنْهُ مَنْ حَضَرَ فَقَالُوا : حداً رَجُلُ مِن بِلادِ الْإِسكَ نُدُرِ أَيةٍ لم يُوافِقهُ هذا الماء • فغَلَبَتْ عَلَيْهِ السَّوْدَاءِ • وهو طُولَ النَّهارِ يَهْذِي كَمَا تَرَى وَوَرَاءَهُ فَضَلَّ كَنُيرُ \* فقلتُ : قد سَمِعْتُ بهِ وعَزَّ علىَّ بَجُنُو نُهُ \* وأَنشأتُ أَقُولَ: أَنَا أُعطَى اللَّهُ عَهُدًا ﴿ كُمُ كُمَّا فَى النَّذْرِ عَقْدَا لا حَامَتُ الرَّأْسَ ما م عِشْتُولُو لا قَيْتُ جَهُدُا

<sup>(</sup>۱) النظارة القوم ينظرون الى الشئ كالمنظرة (۲) هو أبو العباس عمد بن يزيد المعروف المبرد وكان إماماً فى النحو واللغة وله النا ليف النافعة فى الأدب منها كتاب الكامل والمقتضب وغير ذلك • وكانت وفلادته سنة عثير ومائتين وتوفى سنة ست وتمانين ومائين

### ﴿٣٣﴾ ﴿ أَلْمَقَامَةُ النَّهِبُدِيَّةُ ﴾

حدَّنا عِدَى بنُ هِشَامِ قَالَ : مِلْتُ مِعَ نَفَرَ مِن أَصَابِي إِلَى فِنَا الْحَبِيهِ الْمَرْبَ الْمَارَجُ الْبِنَا رَجُلُ حُزُقَة (١) فَقَالَ : خَيمة الْمَرْبَ القرى مِن أَهَالِهَا خَرْبَ النِيا رَجُلُ حُزُقَة (١) فَقَالَ : مَن أَنَمْ وَقَلَا : أَصِيافَ لَم يَدُ وقُوا لَمَنذُ ثَلَاثُ عَدُوفًا (١) وَقَلَ فَتْنَحَنَ مَ قَالَ : فَهَ رَأْ لَكُمْ يَا فِتْبَانُ فِي بَهِدَةً فَرْقَ (١) كَهَامَةً لَمُنَا عَنْ مَن عَجَدَةً فَرْقَ (١) كَهَامَةً الأَصَاعَ فِي جَفْنَةً رَوْحًا (١) مُكَلَّلَة بِعَجْوَةً خَيبَرَ مِن أَكتابِ الأَصَاعَ فِي جَفْنَةً رَوْحًا (١) مُكلَّلَة بِعَجْوَةً خَيبَرَ مِن أَكتابِ حَبْلًا اللَّهُ مِن جَمِاءً الْمُن الواحِدَةُ مِنها تَنْمَلا الفَهم مِن جَماءة مُحْصَ عَطْش أَحْسُ وَمُن اللَّهُ الفَهم مِن خَمِاءة السُنُ الطّبِر عَطْش أَحْسُ وَمِنا النّهِ مِن اللّهُ الفَهم مِن أَواها أَلْسُنُ الطّبِر عَطْش أَحْسُ وَمِنا النّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

 <sup>(</sup>١) الحزقة القصير العظيم البطن (٢) العدوف ما يذاق من الاكل.
 (٣) النهبدة هي الزبدة العظيمة والفرق القطيع من الغنم أوالبقر.

<sup>(</sup>٤) الروحاء الواسعة القريبة القمر ومكللة من كلل فلانا ألبسه الا كليلوهوالناج والعصابة (٥) الجبار بالمتح وتضم النخلة قد بلغت غاية الطول فلا تباغها اليد والربوض العظيمة (٦) جمع أخمص الجائع وخمس من إظماء الابل وهو أن ترد الابل الماء اليوم الخامس.
(٧) من جحف له الطعام غرفه (٨) جمع قعب القدح الضخم الجاقية

الْهُرْمِيَّةِ الرَّ بلِيَّةِ (١) أَ نَسْتَهُو بَهَا يَا فِنْيَانُ وَ فَقَلْنَا : إِي وَاللّهِ نَسْتَهُمِهَا مُ قَلْنَا : إِي وَاللّهِ نَسْتَهُمِهَا مُ قَالَ : فَارَأُ يُكُمُ فَقَهَةَ الشَّيخُ وقال : وَعَمُّكُمْ أَيْضاً يَشْتَهُمِها مُ قَالَ : فَارَأُ يُكُمُ فَا فِنْيَانُ فِي دَرْمُكُ كَأَبُّهَا قِطَعُ السَّبائِكِ (١) تُجَرِّرُمُ على سُفْرَةٍ على سُفْرَةٍ على سُفْرَةٍ جُرَرَبِيَّةً بِهَا وِ بِحُ الفَرَظِ (١) فَيَعْنِبُ إِلِيها مِنكُمْ وَقَيْ رَفِيفُ وَكَنِيلُهُ جَرَرَبِيلَةً فَي مَنْ عَبِرِ أَن يَرْجُفَهُ أَو يَخْشِنَهُ (١) فَيُونِيلُهُ خَفِيفُ (١) فَيُحِرِبُهُ مِنْ عَبِرِ أَن يَرْجُفَهُ أَو يَخْشِنَهُ (١) فَيُونِيلُهُ دُونَ مَلْكُونَ (١) لَنَّا عَزِيراً مُ يَعْمَدُ وَنِ مَا يَعْمَدُ وَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ ا

(١) الجلاد من الابل الغزيرات اللبن . والهرمية الابل التي ترعي الربلة نبات ينبت بعد المؤم وهو شجر من الحمض . والربلية التي ترعي الربلة نبات ينبت بعد الصيف (٧) الدرمك اليحو"اركي وهي لباب الدقيق (٣) الجرثمة وضع الشئ على الشئ . وجرشية نسبة الى جُرُسُ بلدة بها نخيل و تشتمل على احياء من الممن و يتخذ بها الأديم وحو لهامن شجر القرظ مالا يحصى والقرظ ورق السَّمُ او ثمر الدنط يدبغ به الجلد (٤) اللبق الحاذق (٥) رجف حرك (٦) الملك الدلك (٧) يلته يخلطه والسمار ما كثر ماؤه من اللبن والمذق ما قل منه (٨) الصيداء احجار تعمل من القدور ونخ العجين حمض و يترز من ترز الماء جمد (٩) القصد من الشجر الا غصان الناعمة . والغضا شجر خشبه جيد للوقود

مَهَدَّ لِقُرْمُوصِهِ (۱) ثُمَّ عَمَدَ إِلَى عَجِينِهِ فَفَرْطَحَهُ بُهْدَمَا أَنَّمَ تَلُويِنَهُ (۱) مُهَدَّ لِقُرْمُونَ فَلَمَّا قَفَّ وَقَبَّ (۱) أَحَالَ عَلَيهِ مِن ثُمَّ دَحَا بِهِ (۱) عابيا ثُمَّ حَمَّرَه (۱) فلمَّا قَفَّ وقَبَ (۱) أَحالَ عليه مِن الرَّضْفِ (۱) مَا يَلْنَقَي بِهِ الأُورَارَانِ حَتَى إِذَا عَطَالُهَا عَلَى اللَّهَ (۱) الرَّضْفِ (۱) مَا يَلْنَقَى بِهِ الأُورَارَانِ حَتَى قِشْرُهارِ قَاقاً وَوَاحْمِرَارُها المُسَارِكَةِ تَطَبَّقَ وَتَفَلَّ مِشْقاقاً (۱) و وَحَلَى قِشْرُهارِ قَاقاً وَوَاحْمِرَارُها المُسَارِكَةِ تَطَبِّقَ وَتَفَاقاً وَالْمَرِارُهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوانَ رُسُوخِها في خِلالِ شَنَّ عَلَيْها ضَرَبُ بِيضَالِه كَانَتُج (۱) إِلَى أُوانِ رُسُوخِها في خِلالِ شَنَّ عَلَيْها ضَرَبُ بِيضَالِه كَانَتْج (۱) إِلَى أُوانِ رُسُوخِها في خِلالِ

(۱) خبت النارطفئت. والقرموس حفرة واسعة الجوف ضيقة الرأس وهي موضع خبر الملة (۲) التلويث التلطيخ (۳) من دحا الله الارض بسطها (٤) التخمير التغطية (٥) قف الشيء وقب إذا يبس (٦) الرضف حجارة محماة تلقى في القدر إذا أرادها إسخامها والاوار حر النار (٧) الملة الرمادالحار والجمر والمشاكهة من شاكه مشاكه شابهه وقاربه (٨) تطبق انطبق. وتفاح من الفلح وهو الشق وفي المثل الحديد بالحديد يفلح اي يشق ويقطع (٩) البسر الغض من كل شيء والبسر التمر قبل ان يرطب لغضاضته واحدته بسرة والضرب العسل الأبيض الغليظ يذكر ويؤنث العذق النخلة نفسها ويطلق العذق على انواع كثيرة من التمر ومنه عذق بن طاب ويطلق العذق على الواع كثيرة من الغارة أتوهم من كل ناحية ورد) الشن الصب يقال شنوا عليهم الغارة أتوهم من كل ناحية

الدّ هان (١) و يَشْرَبُ لُبُ الدّ و ملكِ ما عليه مِنَ الضَّرَبِ قُدّ مَتُ الدّ هان و اللّهِ مِن الضَّرَبِ قُدّ مَتُ اللّهِ مِن الضَّرَبُ وَ اللّهِ اللّهِ مِن اللّهُ وَ اللّهِ اللّهِ مَن اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن ا

(١) الدهان الجلد الاحر الصرف. قال تعالى: فكانت وردة كالدهان أى تتلون من الفزع الاكبر كما تتلون الدهان المختلفة. والدرمك الحواري وهي لباب الدقيق (٢) جوين وزنكل رجلان أكولان (٣) تحلب سال وتلمظ مسح شفتيه بلسانه (٤) العناق الأنثى من أولاد المعز ونجدية نسبة الى بلاد نجد وعلوية نسبة الى العالبة والعالية ما فوق نجد الى تها، ق (٥) البرم ثمر الطلح والقيصوم نبت والمشيم الكلا اليابس (٦) تبرض الشي أخذه قليلاً قليلا والجميم والمنت الكثير أو الناهض المنتشر والقصيص نبت ينبت في أصول الكا قورى المنح يَرِى اذا اكتنز

كُشْيَنَهُا (١) تُشْخَطُ مُعْتَبَطَةً (٢) ثُمَّ تُنْكُسُ في وَطِيسِ حَتَّى تَنْكُسُ في وَطِيسِ حَتَّى تَنْضَجَ (١) مِنْ عَبِرِ آمْتِحْ شَ أُو إِنْهَاءُ ثُمَّ أُنَدَدَّمُ إِلَيكُمْ وقد عُطَّ الْمُضَّرِ عَنْ شَخْمَةٍ بَيضَاء (١) على خُوانِ مُنَضَّدٍ بِصَلَائِقَ (٥) كُأنَّهَا الْقَبَاعِينُ الْمُصَّرُ • قد احتَفَّهَا نُقْراتُ (١) فيها الْقَبَاطِيُّ المُنشَرُ • أو القوهِ هِيُّ المُصَرَّرُ • قد احتَفَّهَا نُقْراتُ (١) فيها ضِنَابُ وأَصْبَاعُ ثُنَيَّةً فَتُوضَعُ بِينَكُمْ نَهَادَرُ عَرَقًا (٧) • و تَسايَلُ فيما مَنَابُ وأَصْبَاعُ ثُنَدَى فَتُوضَعُ بِينَكُمْ نَهَادَرُ عَرَقًا (٧) • و تَسايَلُ

(١) من زهمت يده فهي زهمة اى سمينة. والكشية الضب شحمة

من أصل ذنبه حتى تبلغ الى اصل حلقه . قال الشاعر : فلوكان هذا الضب لاذ نَب له \* ولاكشية ما مسَّهُ الدهرَ لامس

(٢) من شحط الجمل ذبحه . واعتبط الذبيح نحرها من غير علة

(٣) ونكسه قلبه على رأسه · والوطيس شيء يختبر فيه ويشوي

كالنبور (٤) الامتحاش من امتحش اذا احترق والآماء أي قبل الانتهاء في النصج . عط شق والاهاب الجلد (٥) الصلائق الخبز الرقيق. قال جرير:

تكلفني معيشة آل زيد \* ومن لي بالصلائق والصناب والصيناب الخردل بالزبيب (٦) القباطي والقوهي ضرب من الثياب نسبة الى قبط مصر ومدينة قوهستان بلاد العجم والممصر المصبوغ بالمصر وهو الطوب الأحمر ونقرات جمع نقرة (٧) الصباغ ما يصطبغ به من الادام لتقوية الشهية عند الأكل وتهادر اي تهادر وكذا تسايل

مَوْرُقاً . أَفَدَشَنَهُونَهَا يَا فَشَيَانَ مُ قُلْنَا : إِي وَالله نَشْنَهُما . قال : 

, وعَمُّكُمْ وَاللّهِ بَرْ قُصُ لِمّا . فَوَ ثُبَ بَعضنا إليهِ بَالسَّيفِ وقال :

ما يُكُفِي مَا بِنَا مِنَ الجُوعِ حِي مَشْخَرَ بِنَا . فَأَ تُدْنَا آبِهُ لُهُ بَطَقَ مِا يَكُفِي مَا بِنَا مِنَ الجُوعِ حِي مَشْخَرَ بِنَا . فَأَ تَدُنْنَا آبِهُ لُهُ بَطَقَ مِعلِيهِ جِلْفَةٌ وُحُنَالَةٌ وَلُو يَّةٌ (١) . وأ كرَمَتْ مَثُوانًا . فا نصر فنا لما حامدِ بن ، وله ذا مِينَ

### مَن الْمُفَامَةُ الْإِلْيِسِيَّةُ كِهِ صِي الْمُفَامَةُ الْإِلْيِسِيَّةُ كِهِ صِي الْمُفَامِةِ الْإِلْيِسِيَّةُ

حَدَّنَا عِيسَى بنُ هِشَامِ قَالَ: أَضَلَانُ إِبلاً لِي خَوْرَجْتُ فَى خَطَلَبُهَا عَلِمُ الْحَبَّرُ الْمِسْقَةُ وَأَمَارُ مُطَرَّدَةُ (١) وأَشجارُ المِسْقَةُ وأَمَارُ عَلَيْهِا عَلِمَانُ مُنَوِّرَةُ وأَمَاطُ (١) مَبْسُوطَةٌ وإذا شَبخُ جَالِسُ • عِلَامَةُ وأَذْ هَارُ مُنَوِّرَةٌ وأَمَاطُ (١) مَبْسُوطَةٌ وإذا شَبخُ جَالِسُ • فَقَالَ : لا بَأْسَ عليك • فَمَالُمَةُ عَلَيْهِ وَأَمِرَى بَالْجُلُوسِ قَامِتُنَاتُ • وَسَأَلَى عَنَ حَلَى فَأَخَبُوتُ • وَسَأَلَى عَنَ حَلَى فَأَخَبُوتُ • وَسَأَلَى عَنَ حَلَى فَأَخَبُوتُ •

<sup>(</sup>١) الجلفة القطعة من الخبز اليابس. والحثالة الردئ من الطعام. واللوية ما آدُّخُوللاضياف (٢) مطردة الله (٣)منورة أي ظهر عقيها النور وموالزهر الابيض وانماط جمع نمط ضرب من البسط

فقل لي: أَصَبْتُ دَالَّنَكَ (١) و و جَدْتُ ضَالَتُكَ و فَهَلْ تَرْوِي مِن أَشَاهُ لَهُ وَلَا مَرْدِي مِن أَلَّ أَشْعَارِ العَرَّبِ شَيئًا • تُحَاتُ : نَعْ فَأَنْهَدْتُ لِا مَرْدِي الْقَيْسِ فَانْهَدْتُ لِا مَرْدِي الْقَيْسِ وَعَالِمَ اللّهِ وَلَمْ يَعْرِبُ لِلْمَيْ عِمْرِنَ ذَلِكَ وَقَالَ تَنْ الْشَكْدُ : وَقَالَ تَنْ اللّهُ إِيهِ • فَأَنْشَكَ :

بان َ الخَلَيْطُ ولو طُوَّعَتُ مَا بَانَا

وقطُّموا مِن رِحبال ِ الوَصَلِ أَفْرَرُنَا :

حتَّى أَتَى على القَصِيرَةِ كُلِّهَا • فقائتُ : يَا شَيْخُ هَذِهِ القَصِيدَةُ لِلْحَرِيرِ قَدْ حَفِظَتُهَا الصَّبِيانُ • وعَرَفَهَا النَّسُوالِيُ • ووَلَجَتِ الأَّخْبِيَةُ • فقال : دْعني مِنْ هذاوإنْ كَنْتَ لَلْحْبِيَةً • فقال : دْعني مِنْ هذاوإنْ كَنْتَ لَلْحْبِيَةً • فقال : دْعني مِنْ هذاوإنْ كَنْتَ لَلْحَبِيةً وَفَالَ : دُعني مِنْ هذاوإنْ كَنْتَ لَمُ

لا أُندُبُ الدَّهرَ رَابْعًا غَيرَ مَأْنُوسِ

ولَسْتُ أَصْبُوا إلى الحادين العِليسِ (١٠)

<sup>(</sup>١) الدالة الدليل الذي والمسالة الضائم الذي سبحث عنه

<sup>(</sup>٢) هؤلاء من فحول شعراء الطبيقة الأوسيالية المشهورين.

وعبيد هو عبيد بن الأبرص (٣) الاخبيث من الحبيمة ... وولج دخل . والأندية جمع نادى المجتمع (٤) من حمداً بالابل ساقها والعيس جمع أعيس الناقة.

أَحَقُّ مُنزِلةٍ بالهَجْرِ مُنزِلةٌ

وَصُلُ الْحَبِيبِ عَلَمُهَا عَيْرٌ مَلْبُوسِ (١٠) يَا لِنَكَةً عَبَرَتُ مَا كَانَ أَطْيَبُهَا

والكُوسُ تَعْمَلُ فَى إِخُوانِنَا الشَّوسِ (٢٠) وَ اَضَا الشُّوسِ (٢٠) وَ تَصَادِن ِ لَعَلَقَتْ السِّيْخِرِ مُقْلَتُ هُ

مُزَنَّر حِلْفَ تَسَايِحٍ وَتَنْدِيسِ (<sup>1)</sup> نازُعَتُهُ الرَّيقَ والصَّهْبَاءَ صَافِيَةً

فى زِيِّ قاضٍ ونِسْكِ الشَّيخِ إِلَيْسِ (١٠) لَمَّا تَبِمِلْنَا وَكُلُّ النَّاسِ قَدَّ تَبِمِلُوا

وخِفْتُ صُرْءَ مَا إِنَّاىَ بِالْكُوسِ (٥)

غَطَطْتُ مُسْتَنْهِساً نُوْماً

کم من کیدی (۱)

(۱) ملبوس مر المعارف الشوس جمع أشوس والشوس النظر والشوك الشادن الغزال الصغير وحلف الحايد الحايد الخر والنسك العبادة (٥) ثمل سكر (٦) غطط النها ممل ممل والمستعمل أى تكلفت طلب النعاس لا جمل أن ينام مثلي والمستعمل المستعمل ومن كيمي . اي لما فناومت

وزُرْتُ مُضْجَمَهُ قَبلَ الصَّباحِ وقد

دَلَّتْ على الشَّخِرِ أُصُواتُ النَّواقِيسِ فَقَالَ بِئْسَ لَعَمْرِي أَنتَ مِنْ رَجُلً

فقلتُ كلاً فإنى أستُ بالبيس

والنور والجه ذكر والمُهُ ذكر (١) ورأسه ذهب والمه والم

منط. يه وأخطف الحشا ومخطوفه اجتال أيولد له الزيت الذي يستمد منه ضوء هو « الحجر \* الحجر في العصر وأمه أي الوعاء الذي يوضع فيـــه الزيت المحمد وهو « القنديل »

(٢) اي يبذل نفسه في سعد المجامع نفسه من الاحراق ... وفي مثل هذا قول العباس من المجامع ...

صرت كأنى ذُبالا من المستحدة الناس وهى نحترق (٣) أى يسوءك أي يسفعك خوءه الذى يأخذ المستحددة كنية ابليس

غَارِ فِي الْحَبَلِ مُظْامِ فَقَالَ: دُونُكُ الْعَارَ • وَمَعَكُ النَّارُ • قَالَ فَدَ خَلْنَهُ فَإِذَا أَنَا بَا إِلِي قَدَ آخَذَتْ سَمْتَهَا (') • فَلُوَيْتُ وُجُوهُهَا وَرَدَ ذَهُما • وَبَيْنَا أَنَا فِي تَلْكَ الْحَالَةِ فِي الْغِيَاضِ أَدُبُّ الْحَمَرَ (') إِذْ بَانِي الْفَتْحِ الْإِسكندررِيِّ تَلَقَّانِي بالسَّلاَمِ • فقلتُ : ماحكاكُ وَ يُحَكَ بأي الفَتْحِ الْإِسكندررِيِّ تَلَقَّانِي بالسَّلاَمِ • فقلتُ : ماحكاكُ وَ يُحَكَ إِلَى هذا المُقَامِ • قال : جَوْرُ الأَيَّامِ • فِي الْأَحكامِ • وعَدَمُ الْكِرامِ مِنَ الأَنامِ • فَلَكُ : قَاحَكُمْ نُحَكُمكُ يَا أَنِا الفَتْحِ • فقال : آخِمِنْيُ عَلَى قَعُودٍ ('') • وأرق في ما في عُهُ و و فقاتُ : لَكَ ذَلِكَ ﴿ فَأَنشَأْ يَقُولُ : لَكَ ذَلِكَ ﴿ فَأَنشَأْ يَقُولُ : لَكَ ذَلِكَ ﴿ فَأَنشَا يَقُولُ : لَكَ ذَلِكَ ﴿ فَأَنشَا يَقُولُ : يَنْ الْمَا يَقُولُ : يَنْهُ فَا فَيْ عُمُودٍ • فقاتُ : لَكَ ذَلِكَ ﴿ فَأَنشَا يَقُولُ : يَنْهُ فَا فَيْ عُمُودُ وَالْمُ فَا يُعْمَلُ فَا أَنْهُ الْمَا مُولِ الْمُولِ : يَنْهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ وَلَالَهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ وَلَالُكُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ وَلَيْهُ الْمُؤْلُونُ وَلَالُهُ وَهُ لَا أَنْهُ مُولًا نَهُ مُؤْلُونُ وَلَا الْمُؤْلُونُ وَلَالُهُ الْمُؤْلُونُ وَلَاكُ وَلَالَاكُونُ وَلَالُونُ وَلَالُهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ وَلَالُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ وَلَالُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤُلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمِؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُ

نَهُ اللَّهُ مُ كَلَّمُ كُلَّهُ مُ كَلَّقَتُهُ مَطَطَأَ فَاسْجَحُ (١) ما حَمَّا مِينَهُ ولا مُسَحَ المُخاطَ ولا تَنحَنَعُ مَا مَنْ وَلا مُسَحَ المُخاطَ ولا تَنحَنَعُ عَمْ مُنْ وَقَالَ : هــذهِ مِنْ أَخَبُرُ تُه أَنْ مُنْ اللَّهِ عَمَا مَنْهِ وَقَالَ : هــذهِ مِنْ أَخْبُرُ تُه أَنْ اللَّهُ عَمَا مَنْهِ وَقَالَ : هــذهِ مِنْ اللَّهُ عَمَا مَنْهُ وَقَالَ : هــذهِ مِنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَمَا مَنْهُ وَقَالَ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَا أَنْ عَمَا مَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

(۱) السمت الطرف الخمر بالتحريك ما واراك من الشجر والجبال وغيرها يقال بريد عني في خمر الوادى ويقال للرجل اذا ختَلَ صاحبه. هو يدب الشيط الخمر (۳) القعود من الابل ما يقتعده الراعي في كل من الشطط الطيش والخروج عن الحد ، والسجاحة التساهل من المن سهل. قال الا حوص \* ان الله بسجح \*

خَمْرَةُ مِرِّهِ • فقلتُ : يا أَبا الفتح ِ شَحَذْتُ عَلَى إبلِيسَ إِنَّكَ لَشَحَّادُ

## ﴿٣٥﴾ ﴿ أَلْمَقَامَةُ الأَرْمَنِيَّةُ ﴾ -

حَدَّ نَسَا عِدِي بِنُ هِشَامَ قَالَ : أَا قَفَلْنَا مِن نِجَارَةِ أَرْ مِينَيةً أَهُدُ نَنَا الفَلَاهُ إِلَى أَطْفَالِهَا (١) وَعَثَرْنَا بَهِمْ فِي أَذْ بِالِهَا • وأَنا خُوهَ فَارْضَ نَعَامَةً (١) • وأُراحُوارَكَا بَيْنَا فِأْرِضَ نَعَامَةً (١) • وأُراحُوارَكَا بَيْنَا فَوْ نَعَامَةً اللّهِ أَدْ اللّهِ أَوْ أَراحُوارَكَا بَيْنَا مِو بَقِينَا بَيَاضَ اليّوْمُ • فِي أَيْدِي ٱلقَوْمُ • فَد نَظَمَنَا القِدُ أُخْرَابًا (١) • ورُبِطَتُ خُيُولُنَا أَدْ نَا بَهُ • ومَدَّالنَّجُمُ ورَبُطَتُ خُيُولُنَا أَذْ نَا بَهُ • ومَدَّالنَّجُمُ أَطْنَا بَهُ • ومَدَّالنَّجُمُ أَطْنَا بَهُ • ثُمَّ انتَحَوْا كَمُخُرُ الفَلَاةِ (٥) وأَخَذْنَا صَدْرَهَا • وهَلُمُ جُرُّا •

<sup>(</sup>۱) الفلاة الصحراء. وأطفالها اشارة الى الذين تربوا فيها وعاشوا فى أكنافها وهم قطاع الطرق من اللصوص (۲) بأ رض نعامة أى بارض سهلة لا أن النعام لا يسكن الا فى أرض سهلة . ومن أمثالهم : من يجمع جين الأروك والنعام. وذلك ان مساكن الا روى شعف الجبال ومساكن الأدام السهولة فهما لا يجتمعان ابداً (۳) الحقائب جمع حقيبة وعاءالثياب (٤) القد جلد يو ثق به الأسرى اى أنهم اسروهم وشد وا و ناقهم (٥) انتحوا عجز الفلاة اي قصدوا آخرها

حَتَى طَلَعَ حُسْنُ الفَجْرِ مِن نَقَابِ الحَسْمَةِ (١) • وَا نَتَضِيَ سَيْفُ الشَّبْحِ مِن قِرابِ النَّظَامَةِ • فَمَا طَلَعَتْ شَمْسُ النَّهَارِ • إِلَّا عَلَى الشَّبْحِ مِن قِرابِ النَّظَامَةِ • فَمَا طَلَعَتْ شَمْسُ النَّهَارِ • إلَّا عَلَى الأَشْعَارِ وَالأَ بِشَارِ (١) • وَمَا زِنْبَ بِالأَهْوِالِ نَدْرَا وُحُجَمَا (١) • وَمَا زِنْبَ بِالأَهْوِالِ نَدْرَا وُحُجَمَا (١) • وَالمَلَوَاتِ نَقْطَعُ نَجْبَا (١) • حتى حَلَمْا المَرَاعَة (٥) وكلُّ مِنَا قَدِ آنشَظَمَ إِلَى شَابُ يَعْلُوهُ وَصُفَارُ (١) . إلى رَفِيقِ • وأخذ في طريقٍ • وأنضَمَّ إلى شابُ يَعْلُوهُ وَهُوكُ أَبَا الفَتْحِ الإِسكندريَّ وسِرْنَا في طَلَبِ أَبِي وَتَعْلُوهُ الفَضَا • فَعَمَكَ وَتَعْلِمُ اللّهِ سَكَندريَّ والغَضَا • فعَمَكَ الإِسكَندريُّ والغَضَا • فعَمَكَ الإِسكَندريُّ والغَضَا • فعَمَكَ الإِسكَندريُّ والغَضَا • فعَمَكَ الإِسكَندريُّ والعَضَا • فعَمَكَ الإِسكَندريُّ إلى رَجُلُ وَاسْمَاحَةُ كُفَّ مِنْ وَاتِ الْقَيْمِ الْحَرْدِيُّ إلى رَجُلُ وَاسْمَاحَهُ كُفَّ مِنْ وَاتِ الْقَدِي وَالْلَ الدَّخَانُ وَقَالَ الذَّالِ الْمُعَلِي وَالْمَالِي وَقَالَ اللْمَاكُونُ وَقَالَ النَّهُ الْمُونَا وَقَالَ النَّهُ وَالْمَا الْمُونَا وَقَالَ الْهَالَوْدُ اللّهُ وَقَالَ النَّهُ وَالْمَالِيْقُولُ وَالْمَالِي الْمُعْمَا وَالْمُ الْمُؤْمِنَ وَالْمَالَ الْمُعْمِلُولُولُ السَامِيْ وَالْمَالَ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمَالُولُ الْمُعْرَادِ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمُ وَالْمَالِمُولُولُولُ الْمُؤْمِنُ وَالْمَالُولُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَالُولُولُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَلَوْلُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَلَالُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَالُولُولُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَا

<sup>(</sup>١) حسن الفجر ضياؤه. ونقاب الحشمة كناية عن سواد الليل رفع عن وجه الصبح وانتضى السيف سلّه. والقراب الخمدوهو وصف على التشبيه (٢) الأبشار جمع بشرة الجلد والأشعار جمع شعر . أى طاحت الشمس ونحن عرايا نيابنا مسلوبة وامتعتنا منهوبة (٣) الأهوال المكاده . أوندرا ندفع . أي نزيل حجما

 <sup>(</sup>٤) النجب لحاء الشجر أو قشر عروقها أو قشر ما صلب منها.

<sup>(</sup>٥) مراغة بلد باذربيجان (٦) الصفار الجوع اى يبدو عليه أثر الجوع والأطمار الثياب البالية (٧) أبو جابر كنية تطلق على الخبز ذات لظى أى النار واللظي اللهب تسجر تحمى والغضا شجر خشبه جيد للوقود (٨) استماحه طلب منه

أَعَرُني رَأْسَ السَّنُورِ • فَإِنِّي مَقُرُورٌ (١) • ولمَّا فَرَعَ سَــنَا.َهُ (١) جَعَلَ يُحِكِّنُ القومُ بحالِهِ • وَنُخْبُرُهُمُ مَا خَتَلَا لِهِ • وَيَنْشُرُ الِلَّحَ فَى التُّنُور مِنْ تَحْتِ أَذْبِالِهِ • يُوهِ هُهُمْ أَنَّ أَذًى بَيْبا بِهِ • فقالَ الحِبَّازُ مَا لَكَ لَا أَبَا لَكَ ۚ • أَجْمَعُ أَذْيَا لَكَ فَقَدَ أَفَىكُنْتَ النَّحْبَرَ عَلَيْنَا • وقامَ إلى الرُّعْفَان فرَمَاها وجَعَلَ الإِسكندَر يُ يَلْقُطُها • ويَتأَّبُطها • فَأْعَجَمَتْنِي حِياتُهُ فَمَا فَعَلَ • وقال : آصرعليَّ حتَّى أُحتَالَ فِي الأُدْمِ (٦٠) فَلاَ حِيلَةٌ مِنَ العُدُمِ • وصارَ إلى رَجُل قــد صَفَّفَ أُوانيَ نَظيفهُ فيها ألوانُ الأَلْبَانِ • فسألهُ عن الأَنْهَانِ • وَاسْتَأْذَنَ فِي الدُّونَقِ • فقال: آفعلُ • فأدارَ في الآنِهَ إِصْعَهُ • كَأَنَّهُ يَطَالُتُ شَدْأً ضَعَّهُ • ثُمَّ قالَ : ليسَ مَعَى ثَمَنهُ • وهَلَ لكَ رَغْيَةٌ فِي الحِجَامَةِ • فِفال : وَبَّحَكَ اللهُ أَنتَ حَجَّامٌ • قال : أنعُ • فممَدَ لِأُ عَمَ أَخِهِ يَسُمُّا • وإلى الآنِيَةِ يَصُبُّها • فقال الإِسكندري ُّ: آرْرُني على السَّيطان ('' فقال : خُذُهَا لَا بُو رَكَ لَكَ فَهَا ۚ فَأَخُذُهَا وَأُو ۚ يُنَا إِلَى خُلُومٍ وَأَكَانَاهَا بَدُفْعَةٍ وسِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَرْيَةً ٱسْتَطْعَمْنَا أَهْلَهَا • فبسادَرَ مِن بَيْنِ

<sup>(</sup>۱) يقال رجل مقرور أي أصابه القُرّ وهو البرد (۲) فرع صعد والسنام أعلى ظهر البعير. أى لما قام على أعلىالتنور (۳) الأدممايؤكل بالخبز اى شئ كان .والعُدُم الفقر (٤) آثره فضله

الجَمَاعةِ فَتَّى إلى مَنْ إلهِ تَخِاءنا إصَحْفَةٍ قد سَدَّ الَّذِينُ أَنفاسَها (١) • حتى بَلْغُ رأ سَها • كِعْدُنا نَتُحَسَّاها (٢) • حتى آستَوْ فيناها • وَسَا لناهُمْ الْخَبْرُ فَأَبُوا إِلَّا بِالْنَمْنِ ﴿ فَقَالَ الْإِسْكَنِدُو يَ \*: مَا لَكُمْ تَجُو دُونَ عِالَّابَنَ ۚ • وَتَمْنَعُونَ الْخُبْرَ إِلَّا بِالنَّمَنِ • فقالَ الغُلَّامُ : كَانَ هذا الَّابَنُ فَى غَضَارَةٍ (٢) • وقد وَقَعَتُ فِيـه ِ فَارَةٌ • فَنَحْنُ أَنْتُصَدُّقُ بِهِ عَلَى السَّبَّارَةِ (١٠) • فقالَ الإِسكندري أَ: إنَّا لِلهِ • وأَخَذَالصَّحْفَةَ فَكَسَرُهَا فَصَاحَ الغُلاَمُ وَاحَرَبَاهُ (٥) • وَالْمَحْرُوبَاهُ • فَاقْشَعَرَّتْ مِنَا الْجِلْدَةُ • وْ نَقَلَبَتْ عَايِمَا الدِّهِ رَةُ وَ وَنَفَضْنَا مَا كُنَّا أَكُلناهُ ۚ • وَقُلْتُ ، هذا جَزَاهِ حا بالأُ مُس ِ فَعَنْهُ ۚ ﴿ وَأَنشَأَ أَبُوالْفَتْحِ الْإِسْكَنْدَرِيُّ يَقُولُ ۗ. يَا نَفْسُ لا تَنفَدُقُ فَالشَّهُمُ لا يَتعَلَّا (٦) مَنْ يُصْحَبِ الدُّهُرَ يَأْكُلُ في و سَمِيناً وعَنَّا فَأَلْبِسْ لِدَهُرَ جَدِيداً ﴿ وَٱلْبُسْ لَآخَرَ رَأَنَّا

<sup>(</sup>١) الصحفة القصعة (٢) نتحساها نشربها شيئا بعد شيء

<sup>(</sup>٣) الغضارة القصعة الكبيرة (٤) السيارة الذين يسيرون من محل المي آخر (٥) واحربا تستعمل في شدة الصيبة والحرَب أن يسلب الرجل ماله والمحروب المسلوب ماله (٦) غثت النفس غثياً و غَـنَيانا خبثت واضطرب والمعنى يقول. يانفس لانضطربي ولا تتكرهى بل تصبري على مَضَض العيش فالشهم وهو الذكي المتوقد الفؤاد لا يجزع

## - ﴿ النَّاحِمِيةُ النَّاحِمِيةُ النَّاحِمِيةُ ﴾ - م ﴿ النَّاحِمِيةُ ﴾ - م

حدَّنا عيبى بنُ هشام قال: بِنُ ذات كَياةٍ في كَتيبة بِنُ وَمَا وَدَعْنا الْحَدِيثَ (١) حَتَى فُرِعَ عَلَيْنا البَّهِ وَ فَدُ اللّهِ وَبَرِيدُ (١) عَلَيْنا البَّهِ وَفَدُ اللّهِ وَبَرِيدُ (١) عَلَيْنا البَّهِ وَفَدُ اللّهِ وَبَرِيدُ (١) عَلَيْنا البَّهِ وَفَدُ اللّهِ وَبَرِيدُ (١) عَلَيْنَا البَّهِ وَفَدُ اللّهِ وَبَرِيدُ (١) عَلَيْنَا البَّهِ وَفَدُ اللّهِ وَبَرِيدُ (١) عَلَيْنَا البَّهِ وَعَيشُهُ مَهُ اللّهِ وَمَعْنَا وَفُوهُ اللّهِ وَرَعَيشُهُ مَهُ فَلَيْنَا وَفَيْنَا وَلَا اللّهُ فَتَحْرَ وَضَيْفٌ وَلَيْنَا وَلَا اللّهُ وَمَعْنَا وَمُحَمِّنَا اللّهِ وَرَعَيْنَا وَلَا اللّهُ وَرَعْنَا بِوَارَ بُنَاهُ مَنْ اللّهِ وَرَعَجْنَا بِهِ وَارْبُنَاهُ وَلَا اللّهِ وَرَعْجَنَا بِهِ وَأَرْبُنَاهُ وَلَيْنَا وَوَلَوْرُ بُنَاهُ وَلَيْنَا وَلَوْرُ إِنّاهُ وَلَا اللّهِ وَرَعْجَنَا بِهِ وَلَرْبُنَاهُ وَلَا اللّهِ وَرَعْجَنَا بِهِ وَلَّا اللّهِ وَرَعْجَنَا بِهِ وَلَرْبُنَاهُ وَلَا اللّهِ وَرَعْجَنَا اللّهِ وَرَعْجَنَا بِهِ وَأَرْبُنَاهُ وَلَا اللّهِ وَرَعْجَنَا بِهِ وَأَرْبُنَاهُ وَلَا اللّهِ وَرَعْجَنَا بِهِ وَلَا يَنَا فَالْمِي وَلَوْلُونَا اللّهِ وَرَعْجَنَا بِهِ وَلَوْرُ مُنِنَا اللّهِ وَرَعْجَنَا بِهِ وَلَوْرُ اللّهُ اللّهِ وَرَعْجَنَا بِهِ وَلَانًا اللّهِ وَرَعْجَنَا بِهِ وَلَوْرُ اللّهُ اللّهِ وَرَعْجَنَا اللّهِ وَرَعْجَنَا بِهِ وَلَوْلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>۱) الكتيبة في الاصل تطلق على القطعة من الحيش واراد هنا حجاعة من أهل الفضل من رفقائه (۲) ودع الحديث يدعه تركه (۳) وقد الليل أو قده اليه ، والبريد الرسول ، والفل المهزم (٤) النضو المهزول من الابل وغيرها ووالطليح التعب (٥) التبريح الشدة وجهد النفس في طلب المعيشة (٦) المهامه جمع مهمه المفازة ، وفيح جمع أفيح الواسعة ، وفرخيه الولد ولديه (٧) الضالة الحاجة التي يطلبها الانسان

صَالَتُهُ وَسَاعَدُنَاهُ حَتَّى شَبِعَ وَ وَحَادُنَنَاهُ حَتَّى أَنِينَ وَ وَقَانَا وَ وَقَانَا وَ وَقَانَا اللّهُ وَ وَ اللّهُ اللّهُ وَ وَ وَ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَل

<sup>(</sup>۱) كأنه يقول من انت ايها الكوكب الذي أشرقت عليناوهو في معنى الترحيب (۲) العاجم من عجم العود يعجه اذا عضه للاختار (۳) أعصر جمع عصر وهو الدهر وعصرت اي استخرجت ما به وهو على المثل اي صرت بصيراً بتقلبات الدهر وماجرياته . وحلبت أسطره اي خبرت ضروبه يعنى انه مر به خيره وشره وشدته ورخاؤه تشبيها بحلب جميع اخلاف الناقة ما كان منها حفلاً وغير حفل وداراً وغير داراً . وأشطر مع شطر وهو نصف الشي (٤) العن المهزوله (٥) فقا العين قلعها . والمعنى انى ما علمت بارض الا ونرات فيها (٢) ساط القوم صفهم . والحطب الامر العظيم،

وَبُوسِهِ • وَلَقِينَى بُوَجُهُىٰ بِشُرِهِ وَعُبُوسِهِ • قَمَا نُبَحْثُ لِبُوسِهِ إلّا بَلَبُوسِهِ <sup>(١)</sup>

وإنْ كَانَ صَرْفُ الدَّهْرِ قِيدُما أَضَرَّ بِي

وَحَمَّلُنَى مِنْ رَبْيَهِ مَا يُحَمِّلُ أَعَلَىٰ وَمِنْ رَبْيَهِ مَا يُحَمِّلُ أَعَلَىٰ وَمِينَ أَحَلَّىٰ

نَحَلَّةُ صِدْقٍ لِيسَ عَهَا نُحُوَّلُ

وُلنا : لا فض فوك ولله أنت وأبوك ما يَحرُمُ السُّكُوتُ إِلّا عَلَيْكَ وَ فَنْ أَيْنَ طَلَعْتَ وأَيْنَ اللّا عَلَيْكَ وَ فَنْ أَيْنَ طَلَعْتَ وأَيْنَ الْأَعْلَى وَيُسُوقُ عَرَضَكَ قُدَّامِكَ وَيُسُوقُ عَرَضَكَ قُدَّامِكَ وَتَعْمُ وَمَا الذِي يَحْدُو أَمَلَكَ أَمامَكَ و وَيُسُوقُ عَرَضَكَ قُدَّامِكَ وَقَالَ اللّا اللّا عَقَى فَالضَّرُ قَالَ اللّا اللّا عَقَى فَالضَّرُ وَاللّا اللّا عَقَى فَالضَّرُ وَاللّا اللّا عَقَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَكُونُ اللّهُ وَلَيْسُونُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلِلْمُولِلْمُ وَال

<sup>(</sup>١) بحت اي أظهرت . لبوسه اى لبؤسه وهوالشدة . والمعنى انى ما شيت الزمن فما ظهرت في حالة شدته وبوسه الاباللباس المناسب لذلك (٢) ما يزرع أى ما يزرع به (٣) الانواء جمع نوء وهو النجم اذا مال للمغيب • وكانت العرب تضيف الامطار والرياح والحر والبرد الى النجم الساقط فتقول : مطرنا بنوء . وهنا بمعنى المطر • ويكرع من كرع فى الماء أو في الاناء تناوله بفيه من موضعه من غير

قال: مَا أَخْتَارُ عَلَيْكُمْ تَحْبَا ﴿ وَلَقَدْ وَجَدْتُ فِنَاءَكُمْ رَحْبَا ﴿ وَلَكُنْ أُمْطَارِ وَلَكُنْ أُمْطَارِ أَمْ اللَّهِ لا يُرْوِى العِطَاشَ ﴿ قُلْنَا فَأَيُّ الأَمْطَارِ يُرْوِيكُ ﴿ قَالَنَا فَأَيُّ الأَمْطَارِ لَكُ ﴿ قَالَ : مُطَرُ خَلَفِيُ ﴿ ( ) وَأَنْشَأَ يَقُولُ :

سِيجِسْتَانُ أَتَّبَهُمَا الرَّارِحَلَةُ وَبَحْرُ ۖ يَوْمُ الْمُنَى سَارِحَلَهُ (٢)

سَنَقْصِدُ أَرْجَانَ إِنْ زُرْبَهَا بُواحِدَةٍ مَائَةٍ كَامِلَهُ (٢)

وفَضْلُ الأَمِيرِ عَلَى ابنِ العَمِيدِ كَفَضْلِ قُرُيشِ عَلَى الِهِلَةُ ( ' َ َ قال عِيسِي بنُ هِشَامٍ : خَوْرَجَ ووكَةٌ عَنَاهُ • وأَقْمَنَا بَعْدَهُ ' بُرُ هُمَّةً

ان يشرب بكفيه ولا باناء (١) نسبة الى خاف وهوالمدوح الذى يذكره (٢) سجستان اى اقصدي سجستان . يخاطب راحلته واقصدي رجلا كالبحر في عطائه ، ويؤم يقصد والمني جمع منية وهي الأماني (٣) ارجان مشددة بلدة من بلاد فارس يخاطب نفسه . يقول إن زرت ارجان وهي بلد المدوح لتجدن من مواهب الامير كل مائة منها بواحدة من امانيك (٤) هو ابو الفضل محمد بن العميد كان متوسعاً في علوم الفلسفة والنجوم وأما الأدب والترسل فلم يقاربه فيه أحد في زمانه وكان وزير ركن الدولة ابن بويه الديلمي والد عضد الدولة من رجال القرن الرابع للهجرة ، وكان واسع العطايا وافر الهبات مشهورا وقصده جماعة الشعراء ومدحوه وهو بأرجان ومنهم كان المتنبي وقريش أشرف قبيلة في العرب وباهلة أدني قبيلة يقول ان فضل الامير على ابن العميد الشهير بالعطاء كفضل قريش على باهلة

أَشْتَافَهُ . ويُؤ لِمُنا فِراقُهُ . فبينا نحنُ بيونم غَـنِم في سِمْطِ النَّرياً مُحلِمُونَ الْمَارِبُ أَقَادُ (أ) وإذَا رَجُلُ مُحلِمُ عَلَيْنا . فقُلْنا : مَن آلْهَاجِمُ . فإذا شَيخُنا النَّاجِمُ . يَرْفُلُ في خَيْنا . فقُلْنا : مَن آلْهاجِمُ . فإذا شَيخُنا النَّاجِمُ . يَرْفُلُ في خَيْلِ المُني . وذَيْلِ آلغِنى . فقُنْهَا إليه معانِقِينَ وقُلْنا : ما وراءك على المُني . فقال : جَالَ مُوقَرَةُ (أ) . وبِعالَ مُثَقَلةٌ . وحَقَائِبُ مُقْفَلةٌ (أ) . وإنعالَ مُثَقَلةٌ . وحَقَائِبُ مُقْفَلةٌ (أ) . وأَنشأ بَقُولُ :

مَوْلايَ أَيُّ رَافِيلَةٍ لَمْ كَأْبَهَا

ما يُسْمِعُ ٱلعافِينَ (٦) إلاهاكها

إِنَّالَكَ كَارِمُ أَسْفُرَتْ عَنْ أُوْجَهُ

خَلَفُ وأَيُّ فَضِيلَةٍ لَمْ يَأْتِهَا لَفْظاً وَكُلِسُ يُجابُ إِلَّا هَاتِهَا ييض وِكَانَ الْحَالُ فِي وَجَنَا بِهَا (٧)

(۱) السمط الخيط المنظوم فيه الدر ونحوه . وفي سمط الثريا الى مجتمعين كنجوم الثريا (۲) الجنائب جمع جنيبة وهي الدابة التي يقودها الراكب فاذا تعبت المركوبة ركب المجنوبة (۳) عصام هو حاجب المتعمان بن المنذر . وأصل المثل وضع للاستنجار من القادم

(٤) موقرة اي محملة والوقر الحمل (٥) والحقائب جمع حقيبة وهي وعاء الثياب (٦) العافى الطالب (٧) المكارم محاسن الفعال . أسفرت الى كشفت وهو تشبيه بان المكارم كالحسان وهو كالخال فى وجناتها والخال من محسنات الوجه

بأبي شَمَائِلَهُ التي تَنْجِلُو العُـكَر

ويَدًا تَرَى البَرَ كاتِ فِي حَرَّ كَاتِهَا (١)

مَنْ عُــدُّها حَسَناتِ دَهْرِ ۚ إِنَّنِي

مِمَّنَ يَعُدُ الدَّهُرَ مِن حَسَالُهُمْ

قَالَ عِيسَي بنُ هِشَامٍ: فَسَأَلْنَا اللهَ بَقَاءَهُ . وَأَنْ يَرِ ۚ وَنَا لِقَاءَهُ وأَقَامُ النَّاحِمُ أَيَّاماً مُقْتَصِرًا مِنْ لِسَانِهِ • على شُكْرٍ إِحْسَانِهِ • وَلا يَتَصَرَّفُ مِنْ كَلاَمِهِ • إلّا فِي مَدْحِ أَيَّامِهِ • والتَّحَدُثُثِ بَا نِعَامِهِ

<del>-->\* \* \* \* \* \*</del>

### ﴿ أَنْقَامَةُ ٱلْخَلَفِيَّةُ ﴾

حَدَّننا عِيسَى بنُ هِشَامِ قَالَ : لمَّا وُرِّلِيتُ أَحْسَكَامَ البَصْرَةِ • وَا نَحْدَرُتُ إِلَيْهَا عَنِ الْحَضْرَةِ • صَحِبْنَى فَى الْمَرْكَبِ شَابَ • كَأَنَّهُ الْعَافِيةُ فَى الْبَرْضِ وَأَطْرَ ا فِهاضَائعُ الْعَافِيةُ فَى الْبَرْضِ وَأَطْرَ ا فِهاضَائعُ الْعَافِيةُ فَى الْبَرْضِ وَأَطْرَ ا فِهاضَائعُ لَكَ أَنْ فَا الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَلَيْ الْعَدُ لَهُ مَلَا اللهِ وَأَقُومُ مَقَامَ صَفَّةٍ • وَهَلُ لكَ أَنْ فَى الْعَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) الشمائل الصفات والاخلاق جمع شمال . اى افدى شمائله بابى ويدا معطوف على شمائله

عَنْ خَذِي صَنَعَةً وَ وَلا تَطِلُبُ مِنْ ذَرِيعةً ﴿ اللهِ فَقَلْتُ وَأَيُّ ذَرِيعِةً الْحَدِ مِنْ عَقَلِكَ وَ وَأَيْ وَسِيلَةً أَعْظَمُ مِنْ عَقَلِكَ وَلا بَلْ الْحَدِ مِنْ عَقَلِكَ وَ وَأَيْ وَسِيلَةً أَعْظَمُ مِنْ عَقَلِكَ وَلا بَلْ الْحَدِ مِنْ فَعَلِكَ وَلِيَّ فَي السَّعَةِ وَالصَّبَقِ وَ وَسِرْنَا أَخِد مِنْ وَسَلَما البَصْوَةَ عَابَ عَنَى أَيَّاماً فَضِقْتُ لِعَينِيهِ ذَرْعاً (١) وَلَمَ عَلَما وَصَلَما البَصْوَةَ عَابَ عَنَى أَيَّاماً فَضِقْتُ لِعَينِيهِ ذَرْعاً (١) وَلَمَ عَلَما وَصَلَا البَصَوَةَ عَابَ عَنَى أَيَّاماً فَضِقْتُ لِعَينِيهِ ذَرْعاً (١) وَلَمَ عَلَما اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) الصنيعة الاحسان اى يتخذه صنيعة ويصنع فيه المعروف ويحيحون تابعا له ولا يطلب هذه ذريعة اى وسيلة أخرى (٢) يقال رجل واسع الذرع اي الخلق على المثل . وضاق بالامر خرعه وضاق به ذرعا ضعفت طاقته ولم يجد من المكروه فيه مخاصة (٣) المعتب الامر الكريه (٤) يقول: ان الحر الشريف النفس هستمده الاحسان وفي مثل هذا قوله \* إذ أنت اكر مت الكريم ملكته هستمده الخيل مودنه منه

نَشْطُرُ مِنْ عَالَ وَعَلَى الكُرِيمِ نَظْرَ إِذَلالَ وَعَلَى اللَّهُمْ نَظْرَ إِذَلالَ وَعَلَى اللَّهُمْ نَظْرَ إِذَلالَ وَعَلَى اللَّهُمْ نَظْرَ إِذَلالَ وَعَلَى اللَّهُمْ نَظْرَ إِذَلالَ مَنْ لَحَظَلَى اللَّهُمْ نَظْرَ الْأَوْ مِنْ لَحَظَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ لِلْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَمْ اللَّهُ مِنْ عَلَمْ اللَّهُ مِنْ عَلَمْ اللَّهُ مِنْ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ

سَهْلُ الفِسَاءِ مُؤَدَّبُ الخُسُاءُ الْخُسَاءِ مُؤَدَّبُ الخُسَاءُ الْوَرَيْ أَوْمَا رَأَيْنَ الْجُوْدَ بَجِنَازُ الوَرَيْ

و يَحِيدُ أَن يَدِهِ بِدَارِ مُقَامِ قال عِيسِي بنُ هِشام : ثُمَّ أَعْرَضَ وَتَبِعِنُهُ أَسْتَعْطِفُهُ وَمَازِ لَتَّ الاطفهُ حَتَّى آنصَرَفَ • بَعْكَ أَنْ حَلَفَ أَنْ لا أُوْرَدُنْ مُنْ أَسَاعَة عِشْرَتَهُ • فَوَ هَبْتُ لهُ حُرْمُتَهُ

<sup>(</sup>۱) النظر الشزر ال ينظر ، وخز العين غضبا و تكبرا -والنزر من كل شئ القليل.

## ﴿ أَلْمَقَامَةُ النَّيْسَابُورِيَّةُ ﴾

حَدَّثنا عِيسَى 'بنُ هِشَامِ قَالَ : كَنْتُ بِنِيسَا ُبُورَ يَوْمَ جُمُعَةً وَفَضَرْتُ الْمَفْرُوضَةُ ولَّا قَضَيْتُهَا اجتازَ بِي رَجُلُ قَد لَبسَ دَ نَبَةً (١) وَتَحَنَّكَ سُنِيَّةً • فقلتُ لِمُصَلَّ بَجْنِي: مَنْ هذا • قال : هذا سُوسُ لا يَقَعُ إِلَّا فِي صُوفِ الأَينَامِ • وجَرَادُ لا يَسْقُطُ إِلَّا عَلَى الزَّرْعِ الْحَرَامِ • ولِصُّ لا يَنْقُبُ إِلّا خَزَانَةُ الأَوْقافِ • وكُرُدِيُ لا يُفِينُ الرَّرُعِ اللهِ إلّا بِينَ الدَّهُ وَلا بِينَ الرُّ كُوعِ الشَّجُودِ • و مُحارِبُ لا يَهَبَ مُ مَالَ اللهِ إلّا بِينَ الدَّهُ وَلا بِينَ الدَّهُ وَوَ وَالشَّهُودِ • وقد لَبسَ دَ نِيَّنَهُ • وخَلَعَ دِينِيَّتَهُ • وسَوَّي طَيلَسَانَهُ • وحَرَّفَ وقد لَبسَ دَ نِيَّنَهُ • وخَلَعَ دِينِيَّتَهُ • وسَوَّي طَيلَسَانَهُ • وحَرَّفَ يَدَهُ ولِسَانَهُ • وقَصَّرَ سِبَالَهُ (٢) • وأطال حِبَالَهُ • وأَبْدَى شَقَاشِقَهُ (٢) يَمَدُهُ ولِسَانَهُ • وقَصَّرَ سِبَالَهُ (٢) • وأطال حِبَالَهُ • وأَبْدَى شَقَاشِقَهُ (٢) يَمَدَهُ ولِسَانَهُ • وقَصَّرَ سِبَالَهُ (٢) • وأطال حِبَالَهُ • وأَبْدَى شَقَاشِقَهُ (٢)

<sup>(</sup>۱) الدنية قانسوة القاضى. والسنية عمامة نسبة الى اهل السنة وتحنك أدارها من تحت حنكه (۲) السبال جمع سبلة وهي ما على الشوارب من الشعر (۳) الشقشقة فى الاصل ما يخرجه البعير من فيه اذا هاج ثم اطلق على ذرابة اللسان فقيل شقشقة لسان ويقال للتراار الكثير الكلام ابدى شقاشقه ومخارقه الى تمويهه وكذبه من التخرق وهو خلق الكذب

وغطَّى مُخارِقَهُ ، وَبَيَّضَ الْحَيْنَهُ ، وَسَوَّدَ مُحْيَفَنَهُ ، وأَظْهَرُورَعَهُ ، وَعَلَى اللهُ هذا فَمَنْ أَنْتَ ، قال : أَنَا رَجُلُ وَسَرَّ طَمَعَهُ ، قلتُ : لَعَنَ اللهُ هذا فمَنْ أَنْتَ ، قال : أَنَا رَجُلُ الْمُحْدَ بِالإِسْكِنْدُرِيِّ ، فقلتُ : سَقَى اللهُ أَرْضاً أَبْبَتَ هذا الفَضْلَ وَأَبَا تَوْيِدُ ، قال : الكَعبة ، فقلتُ : وَأَبّا خَلَّه النَّسْلَ ، فأَبنَ تُرِيدُ ، قال : الكَعبة ، فقال : كيف يَخ بِخ بأ كلِها ولمَّا تُطبَخ (١) ، ونحنُ إذاً رِفاقُ ، فقال : كيف خلك وأنا مُصَعِّدُ وأنت مُصَوِّبُ ، قُلْتُ : فَكِيفَ تَصْعَدُ إلى خلك وأنا مُصَعِّدُ وأنت مُصَوِّبُ ، قُلْتُ : فَكِيفَ تَصْعَدُ إلى الله ومَشْعَرَ الْحَرَمِ ، وبَيتَ السَّبِ ، لا كَبِتَ الْمُدى ، (١) وقيلَةَ الصَّدِي ، وبَيتَ السَّبِ ، لا بَيتَ الْمُدى ، (١) وقيلَةَ الصَّدِي ، وبَيتَ السَّبِ ، لا بَيتَ الْمُدى ، (١) وقيلَةَ الصَّدِي ، وبَيتَ السَّبِ ، لا بَيتَ الْمُدى ، (١) وقيلَةَ الصَّدِي ، وبَيتَ السَّبِ ، لا بَيتَ الْمُدى ، (١) وقيلَةَ الصَّدِي ، وبَيتَ السَّبِ ، لا مَنْ الصَّدِي ، وبَيْ الصَّيفِ لا وبي الحَيْف ، وقيلُتُ عَلْمُ الصَّدِي ، وبَيْ الصَّيفِ لا وبي الحَيْف ، وقيلُتُ ، وأَنْ الصَّدِ ، وأَنْ الصَّدِ ، وأَنْ الصَّدِ ، وأَنْ الصَّدِ ، وأَنْ الصَّدَ ، وأَنْ الصَّدِ ، وأَنْ الصَّدِ ، وأَنْ الصَّدِ ، وأَنْ الصَّدَ ، وأَنْ الصَّدِ ، وأَنْ الصَّدِ الصَّدَ ، وأَنْ الصَّدَ ، وأَنْ الصَّدُ ، وأَنْ الصَّدَ ، وأَنْ المَانَا المَانَا المَنْ الصَّدُ الصَّدُ ، وأَنْ الصَّدِ الصَّدُ الصَّدُ الصَّدُ الصَّدَ الصَدْ الصَّدَ الصَّدَ الصَّدَ الصَّدِ الصَّدَ الصَدَاعِ الصَدَاعِ الصَدَاعِ الصَاعِقَ الصَّدَ الصَدَاعِ الصَ

بحيثُ الدِّينُ والمَلِكُ المُوائِدُ وخُدُّ المَكْرُمَاتِ بِو مُوَرَّدُ الْمَكْرُمَاتِ بِو مُوَرَّدُ الْمَدُ الْمَالُ فِيهِا لِأَنَّ سَحَابُهَا خَلَفُ بِنُ أَحَمَدُ الْمَالُ فِيهِا لِأَنَّ سَحَابُهَا خَلَفُ بِنُ أَحَمَدُ

<sup>(</sup>١) بَخ كُلَهٔ فحر والعرب تقول للشي تمدحه بَخ بِح وتعالى لتعظيم الأثمر وتفخيمه (٢) الهدى ما يساق الى الكعبة من الأبل والغنم والبقر الينحر قربة الى الله تعالى شأنه • والصلات جمع صلة العطية

### ٣٨﴾ - ﴿ المقامة العِلْمِيَّةُ ﴾ حج المقامة العِلْميَّةُ ﴾

حَدَّثْنَا عِيسَى مِن ُ هِشَامَ قَالَ : كَنتُ فَي بَعض مَطَارَ حَ الغُرُ بَقِ مُجِتَازًا فَإِذَا أَنَا بِرَجُلِ يَقُولُ لِآخَرَ :بَمُ أَدْرَ كُنَّ الِعِلْمَ وَهُو كَجِيبُهُ \* حَالَ : طَلَبَتُهُ فُوْجَدْتُهُ بَعِيدَ الرَّامِ • لا يُصطادُ بالسَّهَامِ • ولا يُقْسُمُ عِالاَّ زَلامِ (١) • ولا يُركى في المَنامِ • ولا يُضبَطُبا للجِامِ • ولا يُورثُ عن ِ الأعمام • ولا يُستَعار مِنَ الكِرامِ • فَتُوسَّلْتُ إليهِ با فَتِرَاشِ المَدَرِ (١) • وآسيتنادِ الحَجَرِ • ورَدِّ الضَّجَرِ • ورُكُوبِ الْحُطَرِ • وإدَّمان السَّهُر • واصطحاب السَّفَر • وكَثْرَةِ النَّظَر • وإعمال الفِكْرِ • فُوجَدْتُهُ شَيئاً لا يَصلُحُ إِلَّا للغَرْسُ • ولا يُغْرَسُ إِلَّا فِي النَّفْس • وصَيداً لا يَقَعُ إلَّا في النَّدُرِ (٢٠) • ولا يَنْشُبُ إلَّافي الصَّدْر • وطائِرًا لا يَخْدَعُهُ إِلَّا قَنْصُ الَّافْظِ • ولا يَعْلَقُهُ إِلَّا شَرَكُ الْحِفْظِ • كَفْمَلْتُهُ عِلَى الرُّوحِ وَحَبَسْتُهُ عَلَى العَـينِ • وأَفْقَتُ مِنَ العَيشِ وِخَزَنْتُ فِي القَلَبِ • وحَرَّرْتُ بالدَّرْسِ • وَأَسْتُرَحْتُ مِنَ النَّظُرِ

<sup>(</sup>١) الأزلام جمع زَلم سهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية (٢) المدر الطين اليابس (٣) يقال شئ ندر أي نادر

إلى التَّحْقيقِ • ومِنَ التَّحقيق إلى التَّعلِيقِ • و آسْتَعَنْتُ في ذَلِكَ التَّعلِيقِ • و آسْتَعَنْتُ في ذَلِكَ اللَّوْفيقِ • وَسَمِعْتُ مِنَ الكلامِ ما فَتَقَ السَّمْعُ ووَ صَلَ إلى القَلَبِ وَ تَعَلَّمُ لَى الصَّدْرِ • فقلتُ : يا فَتَي و بن أَبْنَ مَطْلَعُ هذِ الشَّمْسِ مَعْفَلُ يَقُول :

إِسكَنْدُرِيَّةُ دَارِي لَوْ قَرَّ فِيهَا قَرَارِي لَكِنْ بِلهَا قَرَارِي لَكِنْ بِالشَّامِ لَيــلِي وبالعِراقِ شهـادِي

### ﴿ ٤ ﴾ حَرِ أَلْمَقَامَةَ ٱلْوَصِيَّةُ ﴾ حَرِ

حدَّنا عِسى بنُ هِشام قال : لمَّا جَهَّزَ أَبُوالْفَنْحِ الْإِسكَندَ رَيُّ وَكَدَهُ لِلنَّحَارَةِ أَفْعَكَهُ يُوصِيهِ فقالَ بَعدَ ما حَدَ اللهَ وَأَثْنَى عليهِ وصلَّى على رَسُولُهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم : يا بُنَى إِنَى وإِنْ وَيَقْتُ بِمَنانةِ عَقْلِك ، وطَهَارَةِ أُصلِكَ فَإِنِى شَفِيقُ والشَّفيقُ سَيَّ الظَّنَ (١) ولَسْتُ عَقْلِك ، وطَهَارَة أُصلِك فإنِى شَفِيقُ والشَّفيقُ سَيَّ الظَّنَ (١) ولَسْتُ آمَنُ عَلَيكَ النَّفْسَ وسُلْطانَها ، والشَّهوَةَ وَشَيْطانَها ، فاستَعَنْ عَلَيهما فَمَارَكَ بالصَّوْم ، وليلِك بالنَّوْم ، إنّهُ لَبُوسُ ظِهارَتُهُ الجُوعُ ، فَهَارَكُ بالنَّوْم ، إنّهُ لَبُوسُ طَهارَتُهُ الجُوعُ ، ومالَبسَهُما أُسكُ إلّا لا نَنْ سَوْرَتُهُ (١) ، أَفْهِمْنَهُما ويطانَتُهُ الْهُجُوعُ ، ومالَبسَهُما أُسكُ إلّا لا نَنْ سَوْرَتُهُ (١) ، أَفْهِمْنَهُما

<sup>(</sup>١) قال الشاعر : إن الصديق بسوء ظن مولع \* (٢) السورة الشدة

يا آبُ التَّخبيثة و وكما أخشى عليك ذاك فلا آمن عليك لَّسَين الْحَدُهُمَا الكَرَمُ و آسمُ الآخر القَرَمُ (١) فإيّاك وإيّاهُما إن الكَرَمُ أَسْرَعُ في المال مِن السُّوس و وإنَّ القَرَمُ أَسْأَمُ مِن البَسوس (١) ودعنى مِن قو لهم إنَّ الله كَرِيمُ إنها خُدعةُ الصَّبِي عن اللّبَن (١) مَن إلله لَكُريمُ ولكِن كَرَمُ الله يَزيدُنا ولا يَشْفُهُ ويَسْفُعُنا ولا يَضُرُهُ ومَنْ كَانَتْ هذِه حالهُ و فلنكُرُمْ خصالهُ وفاهًا كَرَمُ لا يَزيدُك حتى يَبْرِيني (١) ولا يَرْدُلُن لا أقول لا يَرْدِلُن لا أقول لا يَرْدِلُن لا أقول لا يَرْدِلنَ لا أقول

<sup>(</sup>۱) القرم شدة الشهوة الى أكل اللحم (۲) البسوس اسم اسم اسم وهي خالة جساس بن مرة الشيباني كانت لها ناقة فرآها كليب وائل في رحماه وقد كسرت بيض طير كان قد أجاره فرمى ضربها بسهم فوقب جساس على كليب ففتله فهاجت الحرب بين بكر وتغلب بسبها أربعين سنة . حتى ضربت بها العرب المثل في الشؤم (۳) الخدعة ما يخدع به اي قولهم ان الله كريم خدعة لاستنزاف الأموال وهي بمثابة ما يخدعون به الصي عن اللبن وأصل المثل : لمعاوية وذلك ان علياً كرم الله وجهه أرسل الى معاوية رضى الله عنهما ليأخذه بالبيعة فاستعجل عليه فقال معاوية : انها ليست بخدعة الصي عن اللبن هو أمر له ما بعده فأبلعي ريقي (٤) يقال راش سهمه ريشاً اذا ركب عليه الريش ورشت السهم ألزقت عليه الريش ويقال فلان يبرى النبل ويريشها اى يعمل الما ريشاً وفلان لا يريش ولا يبرى اى لا يضر ولا ينفع

عَ قُرِيٌّ وَلَكِنْ بَقَرِيٌّ (١) • أَفَهُمْتَهُمَايا آبن المَشْؤُومَة إِنَمَا التَّجَارَةُ تنبطُ الماء من الحيجارة (١) • أفتَرُ كُهُ وهو معرض مُ أَطْلُبُهُ وَهُو مُعُوزٌ (٢) أَفِهُمَتَهُمَا لا أُمَّ لك مَ إِنَّهُ المالُ عافاكَ اللهُ فلا تُنفِقَنَ إلا مِنَ الرِّ مِح ، وعليك بالخُـ زِ والمِلْحِ ولكَ فَى الْحُلِّ والبَصَلَ رُخْصَةٌ `` مَا لَمْ تُذِّ مَهُمًا وَلَمْ تَجْمَعُ بَيْنِهُما ﴿ وَالَّاحِمْ لَحَمْكُ وَمَا أَرَاكَ تَأْكُلُهُ ﴿ وَ ٱلحِنُورُ طَعَامُ مَنْ لا يُبالي على أيّ جَنْدِيهِ يَقَعُ • والو َجباتُ (١٠)عيشَ الصَّالِحَينُ • والأَّ كُلُ على الجُوعِ واقِيَّةُ الفوْتِ • وعلى الشَّبَعِ داعيةُ المواتِ و ثمَّ كُنْ مَعَ النَّاسِ كلا عِبِ الشَّطْرِ لَجِ خُذُ كلَّ مَامَعَهُمْ وَأَحْفَظُ كُلَّ مَا مَعَكَ ﴿ يَا بُنِيَّ قَدَ أُسْمَعْتُ وَأُ بُلَغْتُ ﴿ فَإِنْ قَبِلْتَ فَاللَّهُ حُسْبُكَ • وإنْ أَبَيْتَ فَاللَّهُ حَسِيبُكَ • وصلَّى اللهُ على سَيْدِنا مُحمَّدٍ وعلى آلهِ وَصَحِبهِ أَجْمِينَ

<sup>(</sup>۱) العبقر موضع تزعم العرب انه كثير الجن ثم نسبوا اليه كل شئ تعجبوا من حذقه أو جودة صنعته وقوته . فقالوا رجل عبقري اى كامل وثوب عبقري . وبقرى نسبة الى البقر (۲) أنبط الماء استخرجها . ونبط نبع (۳) يقال أعوزنى الشئ قل عندى مع حاجتى . اليه والاعواز الفقر (٤) الوجبات جمع وجبة وهي الأكلة فى اليوم والليلة مرة

## ﴿ ٤١﴾ ﴿ أَلْمَقَامَةُ ٱلصَّيْمَرِيَّةُ ﴾

<sup>(</sup>۱) الصيمرة بلدة قرب الدينور، وناحية بالبصرة بفم نهر مَعقل (۲) الخرثى أناث البيت. أو أراد المتاع (۳) الثناء المدح ووجوم الثناء أي الوجهاء أصحاب الذكر المستحقون للثناء. والجدة الغنى (٤) الصبوح كل ما أكل أو شرب غُدُوّةً وهو خلاف الغبوق.

<sup>(</sup>٥) الطباهجة فارسي معرب تباهة ضرب من قلي اللحم

الفارسيَّة والمُدَقَّقات الإراهيميَّة (١) والقَلاَيا المُحْرِق فِر (١) والكَمَابِ الرَّشِيدِيِّ والحُمْلاَنُ وشرَائِنا نبيذُ العَسَلِ وسَها عنامِنَ المُحْسِناتِ الحُدَّاقِ و المُحْمَلاَنُ وشرَائِنا نبيذُ العَسَلِ وسَها عنامِنَ المُحْسِناتِ الحُدَّاقِ و المُوْصُوفَاتِ فِي الآفاقِ و وَنَقْلُنا الَّلُوزُ المُقَشَّرُ والشَّكَرُ والطَّبَرُزُدُ (١) ورَبِحانُنا الوَرْدُ و وَبَحُورُ النَّدُ (١) ورَبِحانُنا الوَرْدُ و وَبَحُورُ اللَّهَ (١) ورَبِحانُنا الوَرْدُ و وَبَحُورُ النَّدُ (١) وكنتُ عِندِ من عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ و وأَطرَف مِن أَن وَاسٍ و وأَسْخَى مِن عَبْدٍ (٥) وأبلَعَ فِي مِن صَابِم و وأَشْحَى مِن عَبْدٍ (١) وأَشْحَى مِن جَرِيرٍ • وَأَشْحَى مِن جَرِيرٍ • وَأَشْعَى مِن جَرِيرٍ • وَأَسْعَى مِن جَرِيرٍ • وَالْعَلَوْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُونَ وَالْمُ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ

<sup>(</sup>١) المدققة نوع من الأطعمة نسبة على ما قبل الى ابراهيم ابن المهدي لأنه كان شغف بها (٢) القلايا ما يقلى من الأطعمة والمحرقة أي التي تحرق الفم وهي حارة أو بما يضاف اليها من التوابل الحر"يفة والرشيدى نسبة الى هرون الرشيد والحملان جمع حمل وهوالخروف (٣) الطبرزد السكر معر"ب كأنه نحت من نواحيه بالفأس (٤) الند طيب معروف أو العنبر (٥) هو أحيد كبار الصحابة المشهورين عمرو بن معديكرب الزبيدى (١) هوقصير بن سعد اللخمى من دهاة العرب وكان من ثقات جديمة بن الأبرش فاحتالت الزباء ملكة الجزيرة على جذيمة وقتلته ولما علم قصير بقتل جذيمة وكان قدم على عمروبن عدي" وهو بالحيرة فقال له: نهيا واستعد ولا تبطلن دم خالك ، قال : وكيف لى يها بالحيرة فقال له : نهيا واستعد ولا تبطلن دم خالك ، قال : وكيف لى يها بالحيرة فقال له : نهيا واستعد ولا تبطلن دم خالك ، قال : وكيف لى يها

وأُعَذَبَ مِنْ مَاءَ الفُرَاتِ ﴿ وَأُطِبَ مِنْ ٱلعَافِيةِ ﴿ لِبَدْلَى وَمُمُ وَوَيْ ﴿ وَإِثْلَافَ ذَخِيرَتِي ﴿ فَلُمّا خَفَّ الْمَتَاعُ وَا نَعَطَّ الشَّرَاعُ ( ) ﴿ وَفَرَعَ الْجُرِابُ ﴿ تَبَادَرُ القومُ البابِ ﴿ لِمَا أُحسُوا بالقِصَّةِ ﴿ وَصَارَتْ فَى الْجُرَابُ ﴿ وَانْبَعُنُوا لِلْفِرَارِ ﴿ كُرْمَيةِ فَلُومِهِمْ نُحَصَّةً ( ) ﴿ وَدَعُونِي بُرْصَةً ( ) ﴿ وَانْبَعُنُوا لِلْفِرَارِ ﴿ كُرْمَيةِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَانْبَعُوا لَلْفِرَارِ ﴿ كُرْمَيةِ السَّمْرَارِ ﴿ وَأَخَدَمُهُ الشَّحِرُةُ ﴿ فَانْسَلُّوا قَطْرَةً ۚ فَطَرْتَهُ ﴿ وَتَفَرَّقُوا لَكُومِ وَتَقَرَّقُوا لَكُومُ وَيَقِيتُ عَلَى الاّجُرَّةِ ( ) ﴿ قَدْ أُورِبُونِي الْحَسْرَةُ ﴿ وَانْفِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَانْفُومُ ﴿ وَانْفُومُ إِلللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَانْفُومُ لَا اللَّهُ وَانْفُومُ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَانْفُومُ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ كَانَ الذِي كُنتُ فِيهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَانْفُومُ ﴿ وَانْفُومُ إِلللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَانْفُومُ مِنْ اللَّهُ وَانْفُومُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَانْفُومُ مُ كَانَ الذِي كُنتُ فَيْ الْمُنْفُولُومُ وَانْفُومُ مُ كَانَ الذِي كُنتُ فَيْ الْمُنْ وَانْفُومُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَانْفُومُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَانُومُ مُ كَانَ الذِي كُنتُ فَيهُ وَانْفُومُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلِنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّل

خقال قصير اجدع أنني واضرب ظهري ودعني و إباها ففعل ثم قدم على الزباء وهو مجدوع الأنف مضروب الظهر فقالت ما الذي أري بك يا قصير ؟ قال: زهم عمرو اني قدغررت خاله ففعل بي ما ترين فأكرمته ووثقت به ومازال بها حتى خدعها ومهد لعمرو الطريق بوحمل الرجال على الجمال ودخلت المدينة باسم هدايا وقتلت الزباء بوحمل الرجال على الجمال ودخلت المدينة باسم هدايا وقتلت الزباء في الشراع شراع السفينة: يريد انحطاط حاله ونفاد ماله وأفول شجم سعده (٢) الغصة ما اعترض في الحلق وأشرق (٣) والبرصةواحد البراص وهي بقاع في الزمل لاتنبت اي لفبوه بهذا الاسم اشارة الى النه كالبقاع الخالية لا نفيد (٤) الآجرة الطين المحروق اي تركوه في فقر مدقع لا يملك فتيلا ولا نقيراً

لَمْ يَكُنْ و وَلَدِ مِن َ حِينَ لَمْ تَذَفَعَنَى النَّدَامَةُ فَبُدِّ لِنَ الْجُمَالِ وَحَسُلُتُ فَى اَبِنِى وَصَارَتْ بِى طُو شَقْ وَكَانِى راهِبْ عَبَادِي اللَّهِ وَحَصَلْتُ فَى اَبِنِى وَحَدِي وَ مُنفَتَّنَةً كَدِدِى و لِنَعْسِ جَدِّي (١) و قد قرَّ حَتَّ دُموعي خَدِّي و أَعْرُو مَنزِلاً دَرُسَتْ طُلُولُهُ و وَعَفَتْ مَعالِمَهُ سُبِولُهُ وَاللَّهِ عَلَيْ وَلَهُ وَعَفَتْ مَعالِمَهُ سُبِولُهُ وَاللَّهِ فَا مَعْرُو مَنزِلاً دَرُسَتْ طُلُولُهُ و وَعَفَتْ مَعالِمَهُ سُبِولُهُ وَاللَّهِ فَا فَحْدِي وَقَد ذَهَبَ فَا أَصْحَى وأَمْسَى بِرَ بِعِدِ الوُحوشُ و تَجُولُ و تَنُوشُ و وقد ذَهَبَ فَا أَصْحَى وأَمْسَى بِرَ بَعِدِ الوَحوشُ و تَجُولُ و تَنُوشُ و وقد ذَهَبَ عَلَيْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَوْمِ وَلَا عَلَيْ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى الللَّهُ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عِلَى الللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى الللَّهُ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَى الللَّهُ وَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَى وَلَوْ عَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى وَلَهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَى الللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللْعَلَالِ وَلَا عَ

<sup>(</sup>۱) 'عبّادى نسبة الى عباد جمع عابد (۲) الجد الحظ (۳) عفت عت بتعدى ولا يتعدى (٤) الصحاح جمع صحيح يريد ان ماله نفد ونقص بعد ان كان صحيحا والمراح مأوى الراحة اي وقلّت لدى الراحة والراح الراحة يقول: كأني بنفاد أموالى واقلال راحتي قد سلحت وأبدلت الراحة بما يقذرها من النعب والشقاء (٥) الوتح القليل التافه من كل شي و وزيع اسم رجل والهراس لقبه وكذا وزين المراس . اى أقل من هذين الرجلين قدداً ومكانة وكانا على مأ يفهم أنهما من أخس الناس وأندلهم

<sup>(</sup>۱) سُخنة العين نقيض قرتها يقال سخنت عينه من حرارة ويقال أسخن الله عينه اى أ بكاه (۲) الحير شبه الحظيرة وهي ما يعمل للابل من شجر ليقيها البرد. اوالحمى والعيرالحمار (۳) لعله أراد عمر وبن هند المذكورة من ملوك الحيرة وهو ابن المنذر بن ماء السماء (٤) الصرة شرج الدراهم ونحوها (٥) العمار الذين يعمرون البيت من الجرن والشياطين وهذا معتقد تلهج به العدوام (٦) التحفار الذين يحفرون المقابر استعدادا لدفن من يموت (٦) الارعن الاهوج في منطقه والاحمق

الله وكنتُ أبا العنبس (١) . قصر ث أبا عَملَس . قد صَلاتُ المَحَجَةُ الله وكنتُ أبا العنبس (١) . قصر ث أبا عَملَس . قد صَلاتُ المَحَجَةُ المُحارِا . والإفلاسُ عندي أراهُ حاضراً . فلما رأبتُ الأمر قد صَعب . والزَّ مان قد كلب (١) . والمَدُ من الله وهم فإذا هو مَع النَّسْر وفي (١) . وعند مُنقَطع البَحر في المَسيحُ . كأبي المسيحُ . مُغلَّتُ وأبعدُ مِن الفَر قد أبي المَسيحُ . مُغلَّتُ أُسِيحُ . كأبي المسيحُ . مُغلَّتُ مُوالله وأبي أبي المسيحُ . مُغلَّتُ أُسِيحُ . إلى كرمان وسيحسنان والمي طبر ستان وإلى عُمان . إلى كرمان وسيحسنان والفيار والنوبة والفيلو والنوبة والفيلو والمين والحيجاز ومكنَّة والطالق أبي السَّد والهند والفيار والقوار والقوار والمُحال بالنّار . وآوى مع الحيمار . حدي اسؤدّ و ومُحتاي و تَقَلَّصَتْ مُحْمَدَة عَنْ مِنَ النّوادِر والأَحْمار . والفوائد و تَقَلَّصَتْ مُحْمَدَة عَنْ مَن النّوادِر والأَحْمار . والفوائد

<sup>(</sup>١) العنبس من أسماء الاسد . والعملس الذئب الخبيث والكلب الخبيث والكلب الخبيث والكلب الخبيث المنته:

ولى دونكم أهلون سيد عملس \* وأرقط زُهلول وعرفاء جيال والمعنى: صرت ذليلاً ممقونا بعد ان كنت عزيزا قويا كالأسه (٢) المحجة الطريق الواضح (٣) كلب الزمان اشتد. والكلبة الشدة والضيق (٤) النسران كوكبان: الواقع والطاير (٥) تقلصت فكمشت وانقبضت وذلك من شدة النعب وكثرة الرحيل وعدم الراحة

والآثار ، وأشمار المُتَطَرِّفِينَ ، وسُخْفِ المُلْهِينَ ، وأسمار المُتيَّمِينَ ، وأحكام المُتفَلِّسِفِينَ ، وحيل المُشغوذينَ ، ونواميس المُتمَخْرِقِينَ (١)، ونوادر المُناد مِينَ ، أورزْق المُنجَمِينَ ، ولطف المُتطبِّبِينَ ، وكياد المُختَّثِينَ ، ودَ خَسَة الجَرَا بِزَةِ (١) وشيطنة الأبالِسة ، ما قَصِّرَ عنه فُنْيا الشَّعْبِيّ ، وحفظ الضَّبِيّ . وعَمْ الصَّبِيّ والمُحَنَّدِينَ (١)، واستَرْفَدتُ واجتكينتُ (١)، وتوسَّلتُ وأكديتُ ومنحتُ وهاجيتُ ، حَتَى كَسَبْتُ ثَرُوةً مِنَ المالِ وآتَخَذَتُ مِنَ مَن المالِ وآتَخَذَتُ مِنَ مَن المالِ وآتَخَذَتُ مِنَ مَن المالِ وآتَخَذَتُ مِنَ مَن المالِ وآتَخَذَتُ مِنَ المَالِ وآتَخَدُنْ مِنَ المَالِ وآتَخَذَتُ مِنَ المَالِهُ وَاتَخَذَتُ مِنَ المَالِ وَآتَخَذَتُ مِنَ المَالِ وَآتَخَذَتُ مِنَ المُنْ وَالْمَالَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِيْ وَالْمَالَعُ مِنَ المَالِ وَالْمَالَعُرِيْلَ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالَعِيْلَ وَالْمَالِ وَالْمَالَ وَالْمَالَعُونِيْلُ وَالْمَالَعُونَ وَالْمَالَعُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالَعُونَ وَالْمَالِيْلُونَتُ وَالْمَالُونَ وَالْمِنْ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِونَ وَالْمَالَوْنَ وَالْمَالِونَ وَالْمَالَعُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالَعُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ و

<sup>(</sup>١) الشعوذة خفة فى البد وأخذ كالسحريرى الذي بغير ماعليه أصله في رأى العين والناموس الشرك والحياة والمتمخرقون هم الافاكون المتخرقون (٢) الدخسة الحبّ والحداع . والجرابزة جمع جُرْبز وهو الحب الخبيث (٣) الشعبي هو ابو عمروابن عامر بن شراحيل الشعبي إمام جليل القدر وافر العلم من كبار التابعين والكلبي هو محمد بن السائب الكلبي كان اماما في علم التفسير وعلم النسب والضبي هو المفضل بن سكمة بن عاصم الضبي اللغوى الشهير والضبي هو المفضل بن سكمة بن عاصم الضبي اللغوى الشهير وفي المستعانة واجتداه سأله حاجته واكدي اي ألح في المسألة قال الشاعر فلا نحن نكديها ولا هي تبذل في المسألة قال الشاعر فلا نحن نكديها ولا هي تبذل فلا نحن نلح عليها ولا هي تبذل مالديها

الصفائج الهنديَّة ، والقُضُبِ الهيَانِيَّة (۱) ، والدُّرُوع السَّابِرِيَّة (۱) والدُّرَق السَّابِرِيَّة (۱) والدَّرَق النِّبَيَّة (۱) ، والرِّماح الحَطَّيَّة (۱) ، والحِرَابِ البَرْبَرِيَّة ، والحَيْلِ المَّرْف المَّرِ البَّالِ الأَرْبَمنيَّة ، والحَمْر الرَّ يسبَّة (۱) والخيْلِ الأَرْبَمنيَّة ، والحَمْر الرَّ يسبَّة (۱) والخُرُوزِ السُّوسِيَّة (۱) ، وأنواع الطرف والشَّوسِيَّة (۱) ، وأنواع الطرف واللَّمن ، والحَمَدايا والنَّحف ، مَع تحسن الحال ، وكَثْرَة المال ، فالله مَا تُومن أَ بَعْدادَ ووَجَدَ القوم مُ خَبَرِي ، ومارُزْ فَتُهُ في سَفَر ي ، فلما قَدِمتُ بَعْدادَ ووَجَدَ القوم مُ خَبَرِي ، ومارُزْ فَتُهُ في سَفَر ي ،

(١) القضب السيوف واحدها قضيب (٢) السابرية الدرع الدقيقة النسج في احكام (٣) الدرق واحدها درقة محركة الجحفة «وهي ترس من جلد بلا خشب ولا عَقَب» وتبتية نسبة الى تُبَّت مملكة متاخة المملكة الصين وفي شمال الهند (٤) الخطية نسبة الى الخط مرفأ السفن طالبحرين ونسبت اليه لأنها تباع به (٥) العتق في الخيل النجابة والجردية نسبة الى الجرد جمع أجرد وهو الفضاء الذي لانبات به ونسبوا الخيل الى ذلك على التشبيه فقالوا فرس أجرد قصير الشعر وهو مدح . والاجرد أيضا الذي يسبق الخيل وينجرد عنها لسرعته وهو مدح . والاجرد أيضا الذي يسبق الخيل وينجرد عنها لسرعته (٦) مريس من بلدان الصعيد وقيل مريس أدنى بلاد النوب التي أرض اسوان (٧) الديابيج جمع ديباج وهو ضرب من التبال لحريرة (٨) الخزوز جمع خز وهو المنسوج من الصوف والحرير والسوس كورة بالا هواز وبلد بالمغرب وهو السوس الاقصى

شَرُّوا بَقْدَرِي • وَصَارُوا بِأَحْمَهِمْ ۚ إِلَى كَشَكُونَ مَا عِنْكُ هُمْ مِنَ الوَحْشَةِ لِفَقَدِي • وما نالَهُمْ لِبُعْدِي • وَشَكُوا شِدَّهُ الشَّوْقِ • هُورُزْءَ النَّوْقَ '(١) \* وَجَعَلَ كُلُّ وَاجِيدٍ مِنهُمْ ۚ يَغْنَذِرُ مِمَّا فَعَلَ وَيُظْهِرُ ﴿ أَنْدُمَ عَلَى مَا صَنَعَ ﴿ فَأَ وَهَمْتُهُمْ أَنِي قَدْ صَفَحْتُ عَهُمْ وَمُ أَظْهِرُ لَهُمْ ا أَثُرَ الْمَوْجِدَةِ علمهمْ (٢) بما تَقَدَّمَ فطا بَتْ أُنفوسُهُمْ • وَسَكُنْتُ جَوَارِحُهُمْ • و ٱنصَرَفُوا على ذُلكَ وعادُوا إِلَى ۚ فَى الْبَوْمِ الثَّـانِي عَنْبُسَتُهُمْ عِنْدِي وَوَجَّيَّهُتُ وَكِيلِي إِلَى السُّوقِ فَلَمْ يَكَعْ شَيْئًا تَقَدَّمْتُ ﴿ إِلَيْهِ بَشِرَائُهِ إِلَّا أَنِّي بِهِ وَكَانِتَ لِنَا طَبَّاخَةُ ۚ حَاذِقَةٌ ۚ فَٱتَّخَذْتُ عِشرِ بنَ ﴿ لَوْنَا ۚ مِنْ ۚ قَلاَ يَا مُحْرِقاتٍ مَ وَنُوادِرَ مُعَدَّاتٍ مَ وَأَكُلْنَا وَٱسْقَلْنَا إِلَى بَحْلِسِ الشَّرَابِ فَأَحْضِرَتْ لَهُمْ زَهْرًا ۚ خَنْدُر بِسِيَّةٌ (٢٠) • وَمُغَنِّيَاتُ حِسَانٌ مُحْسِنَاتٌ • فأخَذُوا في شأنهم وَشرِ بْنا • فمضَى لنا أحسَنُ يَوْم يَكُونُ • وقد كنتُ آسـتَعْدَدْتُ لَمْ بِعَدَدِهِمْ خَسْةً عَشَرَ

<sup>(</sup>١) النوق الاشتياق والرزء المصيبة اي ما يجـدونه من الاثر في النفس عند فرط الاشتياق (٢) يقال وجد عليه في الغضب وجـداً وموجدة غضب . وفي الحديث اني سائلك فلا تجد على اي فلا تغضب من سؤالي (٣) زهراء اي زاهرة مشرقة اللون . وخندريسية من صفات الحمر

صِناً مِنْ صِنَانِ الباذِ نجان (١) • كُلُّ صِنَّ بأَرْ بَعَةِ آذَانِ • و أَسْتَأْجَرَ غُلامِي لِكُلِّ وَاحْدِ مِنْهِـمْ خُمَّالاً كُلُّ كُمَّال بدِرْ هَمَين وعَرَّفَ الحُمَّا لِينَ مَنازِلَ القوم وتَقَدَّمَ إليهِمْ بالْوَافاةِ بعِشــاءِ الآخِرَةِ • وتَقَدُّمْتُ إلى عُلامِي وكان داهِيةً أَن يَدْفَعَ إلى القوم بِالمَنَّرِ والرَّطْلِ (٢٠ ويَصْرُفَ لَمْمْ وَأَمَا ٱلْجَرِّرُ بِينَ أَيْدِيهِمِ النَّدَّ والعُودَ والعَنبَرَ • فَ مَضَتْ سَاعَةٌ إِلَّا وَهُمْ مِنَ السُّكِرِ أَمُواتٌ لاَ يُعْقِلُونَ • ووَافَانَهُ غِلْمَا ثُهُمْ عِندٌ نُمْرُوبِ الشَّمْسِ كُلُّ واحِدٍ مِنهُمْ بداَّبَةٍ أَوْ حِمار أُو بَغْلَةٍ • فَعَرَّ فْتُهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدِي ٱلَّذِلَةَ بَالْتِونَ فَا نَصَرَفُوا • وَوَجَّهْتُ إلى بلاًكِ الْمُزَسِّنِ فَأَحْضَرُ ثُهُ وَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ طَعَاماً فَأَكُلَ وَسَقَيتُهُ ۗ مِنَ الشَّرابِ النَّقِيِّ فَشَرِبَ حَتَّى تَثِيلَ • وجَعَلْتُ في فِيهِ دِينارَ يُنْ ِ أَحْمَرُ بِنِ وَقَالَ : شَأَنَّكَ وَالقَوْمُ • كَفَلَقَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ خَسَ. عَشْرَةَ لِنْحَيْةً فَصَارَ القَوْمُ جُرْداً مُرْداً كَأَهْلِ الْجَنَّةِ • وَجَعَلْتُ الْحَيْةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهِمْ مَصرُورَةً فِي ثُوْ بِهِ وَمَعَهَارُ فُعَهُ مَكْتُوبُ فيها: مَنْ أَضَمَرَ بِصَدِيقِهِ الغَدْرَ و تَرْكُ الوَفاءِ كَانَ هــذا مُكَافاً تَهُ والجزاء • وجَعَلْتُهَا في جبيه وشَدَدُ نَاهُمْ في الصّنانِ ووا فَي الحَمَّالُونَ ]

<sup>(4)</sup> الصن بالكسر شبه السَّلة المطبقة يجعل فها الخبز وغميره (٢) المن كيل.

عِشاء الآخِرَةِ • تَعْمَلُوهُمْ بِكُرَّةٍ خاسِرَةٍ (١) • كَفْصَلُوافى مَنازِلِهِمْ • فلمَّا أَصْبَحُوا رَأُوا في نُفُوسِهِمْ كُمَّا عَظِماً • لا يَخْرُجُ مِنْهُمْ تَاجِزُ ا إلى دُ كَانِهِ • ولا كَاتِبُ إلى دِيوانِهِ • ولا يَظْهَرُ لِإِخْوانِهِ • فكانَ كُلَّ يوم ٍ يأْتِي خَلْقُ كَثَيرُ مِنْ خَوَ لِهِمْ <sup>(٢)</sup> • مِنْ لِسَاءُوغِلْمانِ ورِ جَالِ يَشْتِمُو نَنَى • وَيَسْتُحْكِمُونَ اللّهَ عَلَى ۖ وأَنَا سَاكِتُ ۖ لَا أُرْدُ ۗ عليه ْ جَوَابًا ولا أُعبًا \* بَقَالُهُمْ • وشاعَ الْخَبَرُ بمدينةِ السَّلامِ بِفِعْلَى مَعْهُمْ وَلَمْ يَزُلُ ِ الأَمْرُ يَزْدَادُ حَتَّى بَلْغُ الْوَزِيرُ القاسِمَ بنَ تُعييدِ اللَّهِ وذلك أنَّهُ طَلَبَ كَاتِبًا لَهُ فَافْتَقَدَهُ فَقِيلَ إِنَّهُ فِي مَنْزِلِهِ لا يَقْدِرُ على الخُرُوجِ • قال : ولم • قِيلَ : مِنْ أَجْلِ مَا صَنَعَ أَبُو الْعَنْبُسِرِ لأَنَّهُ كَانَ ٱمْنُحِنَ بِمِشْرَتِهِ وَمُنَادَكُمْتُهِ • فَضَحِكَ حَتَّى كَادَ يَبُولُ فِي سَرَاويلِه أو بالَ • واللهُ أعلَمُ • ثم قال : واللهِ لقد أصابَ وما أَخَطَأُ فيها فَعَلَ • ذَرُوهُ فإ نَّهُ مِن أُعلَمِ النَّاسِ بهِمْ • ثمَّ وَجَّهَ إلىَّ خِلْعَةً سَنيَّةً وقادَ فَرَساً بَمَن كُ وَحَلَ إِلَىَّ حَسْينَ أَ لَفَ دِرْ هُمْ لِلسَّيْحُسَانِهُ فِعْلَى وَ وَمَكَثْتُ فِي مَانِ لِي شَهْرَيْنِ ٱنْفِقُ وَآكُلُ وَأَشْرَبُ وَثُمَّ ظَهَرْتُ بعدُ الاستِتارِ فصالحَى بَعضَهُمْ لِعِلْمِهِ بمــا صَنعَ الوَزيرُ ﴿ وَحَلَفَ بَعْضُهُمْ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وبَعَنْقِ غِلْمَـانِهِ وَجَوَارِ بِهِ أُنَّهُ

اىغىرنافعة (٢) الخول العبيد والاماء وغيرهممن الحاشية

الأيكلمُني مِنْ رأسهِ أَبَداً • فلا واللهِ العَظِيمِ شَأْ نُهُ • العَلَىّ بُرُ هانُهُ. ما آكتَرُ ثُمْنُ ولا أوجع بَطْنى • ولا صَرَّنى بلُ ما آكتَرُ ثُمْنُ بذلك ولا بالبت • ولا أوجع بَطْنى • ولا صَرَّنى بلُ سَرَّنى • وإنما كانت حاجةٌ فى نفس يَفقوب قضاها • وإنماذ كرُ تُ مَن أَبناءِ الزَّ مَن ويُترَك الثَّقةُ. هـذا و نَبَّثُ عليهِ لِيُؤْخَذَ الحَدُرُ مِنْ أَبناءِ الزَّ مَن ويُترَك الثَّقةُ. بالإحوان الأنذال السَّفل . واللهُ المُستَعانُ وعليهِ التَّكْلُانُ

### **──>**\*\*\*

# ﴿ ٤٢﴾ ﴿ أَلْمَقَامَةُ ٱلدِّينَارِيَّةً ﴾

حَدَّننا عِيسى بنُ مِهشام قال: اتَّفَقَ لَى نَذْرُ نَذُرُ نَدُو تُهُ فَى دِ بِنارِ أَلَّتُ عَلَى أَلْتُ عَلَى الْفَتْحِ الْإِسكندُ رِيِّ • فَضَيتُ إليهِ • لِأَتَصَدَّقُ بِهِ عَليهِ • فَعَلَتُ : يا بَنَى فَوَ جَدْ تُهُ فَى رُفْقَةٍ • قَعْلَتُ : يا بَنَى فَوَ جَدْ تُهُ فَى رُفْقَةٍ • قَعْلَتُ : يا بَنَى سَلَعْتِهِ • أَعْمَ فَ بِسِلْعَتِهِ • أَهُ وَأَشْحَدُ فِي صَانَعَتِهِ • فَا عَظِيهُ السّلانَ أَنْكُمْ أَعْمَ فَ بِسِلْعَتِهِ • أَهُ وَأَشْحَدُ فِي صَانَعَتِهِ • فَا عَظِيهُ السّلانَ أَنْكُمْ أَعْمَ فَ بِسِلْعَتِهِ • أَهُ وَأَشْحَدُ فِي صَانَعَتِهِ • فَا عَظِيهُ السّلانَ أَنْكُمْ أَعْمَ فَ اللّهِ الْإِسكندِ رِيُّ : أَنَا • قال آخَرُ مِنَ الجَمَاعَةِ :

<sup>(</sup>١) بنو ساسان اسم يطلق على الشحاذين . والسلعة التجارة

لا بل أنا • ثم تناقشا وتهارشا (١) حتى قلت : لِيَشْتُم كُلُّ مِنكُما صَاحِبَهُ • فَن عَلَبَ سَلَبَ • وَمَن عَزَّ بَرْ • (١) فقال الإسكندري : عا بَر فَ العَجوز (١) بها و سَخ الكُوز با دِر هَماً لا يُجوز • (١) بها و سَخ الكُوز با دِر هَماً لا يُجوز • (١) بها و سَخ الكُوز با دِر هَماً لا يُجوز • (١) بها كُو كُبَ النَّحوس . با وطا الكابُوس • يا سَخَمة الرُّوس • بها أمَّ نحبين (١) بها رَمَدَ العَينَ • بها عَدَاة با البين (١) بها فراق المُحبَّين . يا ساعة الحين (٨) بها مَقْتَلَ الحُسين بها ثقلَ الحُسين بها ثقلَ المُسين بها شَقَلَ الحُسين بها شَقَلَ الحُسين بها ثقلَ الدَّون • يا صَمَة الشَّين (١) بها بريد الشَّوْم • يا طَريد الشَّوْم • يا طَريد السَّوْم • يا طَريد السَّوْم • يا طَريد السَّوْم • يا طَريد السَّوْم • يا صَمَة السَّين • يا صَمْع المَاعون • يا سَمَة الطَّاعون • يا صَمْع المَاعون • يا سَمَة السَّين • يا سَمْع المَاعون • يا سَمْع المَاعِق • يا سَمْع ا

(۱) الهراش الخصام، وفي الحديث بتهارشون تهارش الكلاب أى يتقاتلون ويتواثبون (۲) البز النزع وأخذ الشئ بجفاء وقهر كالابتزاز وعز غلب، وفي القرآن الكريم « وعزني في الخطاب » أى غلبني (۳) أيام المجوز عند العرب خمسة أيام شديدة البرد، وقيل سبعة وهي تأتى في أواخر الشتاء (٤) الدرهم الذي لا يجوز أى الذي لا يستعمل ولا يقضى به لأنه مغشوش فيكون على صاحبه خسارة ولا يقضى به لأنه مغشوش فيكون على صاحبه خسارة (٥) البؤس الشدة والضيق (٦) أم حبين دويبة (٧) البين الفراق الى حين الفراق وهو الوقت الصعب على قلوب الاحباب وقد نفرت منه الشعراء وذه ته كما نفروا من غراب البين (٨) الحين الهلاك (٩) السمة العلامة ، والشين العار

يا تَنكَ نُحَ المُضيفِ وَ إِذَا كُسِرَ الرَّغِيفُ وَ يَا جُشَاءَ المَخْمُورِ (١) . يا تَنكُهُ الصُّقُورِ (١) ويا وَتِدَ الدُّورِ (١) ويا أَرْ بِعاءَ لا تَدُورُ (١) ويا طَمَعَ القُمْويانِ ويا صَفَاعة العُرْيان والمَعْمَ العُمْميانِ وَ يَا شَفَاعة العُرْيان والمَعْمَ العُمْريانِ واللهِ لو وضعن إحدى رِ جايَكُ على أَرُ وَنُد (١) ويا سَبْتَ الصِبْيانِ و واللهِ لو وضعن إحدى رِ جايَكُ على أَرُ وَنُد (١) ويا سَبْتَ الصِبْيانِ واللهِ لو وضعن إحدى رِ جايَكُ على أَرُ وَنُد (١) واللهِ لو وضعن إحدى رَ جايَكُ على أَرُ وَنُد (١) واللهِ لو وضعن إحدى رَ جايَكُ على أَرُ وَنُد (١) واللهِ لو وضعن الصِبْيانِ واللهِ لو وضعن المُعْمَ المُعْمَانِ واللهِ لو وضعن المُعْمَانِ واللهِ لو واللهِ لو وضعن المُعْمَانِ واللهِ لو وضعن المُعْمَانِ واللهِ لو واللهِ لو وضعن المُعْمَانِ واللهِ لو وضعن المُعْمَانِ واللهِ لو واللهِ لو وضعن المُعْمَانِ واللهِ لو وضعن المُعْمَانِ واللهِ لو واللهِ لو واللهِ لو وضعن المُعْمَانِ واللهِ لو واللهِ لو

(١) الجشاء والتجتئو تنفس المعدة ، والمحمور الذي شرب الحر غامرت عقله (٢) النكهة رائحة الفم وذلك ان الصقر يوصف بالبخر ونتن الفم لا كله اللحم (٣) الوئد ما رُزَّ في الحائط أوالارض من الخشب . وفي المشل أذل من وَتِد بقاع . وذلك لانه يُدرَق أبدا م والقاع المستوي من الارض قال الشاعر :

ولن يقيم على حال يراد به \* الا الأذلان عير الحي والوتد (٤) في المثل أثقل من اربعاء لا تدور وذلك اذا كان في آخر الشهر فهو لا يعود . قال ابن الحجاج :

يا أُربعاء لا تدور ۞ به محاقات الشهور

(٥) المقمور الذي لعب القمار فغلب (٦) أروند إسم جبل نزه خضر نضر مطل على مدينة همذان . واهـل همذان كثيرا ما يذكرونه في أحاديثهم وأشعارهم ويعدونه من أجل مفاخر بلدهم قال الشاعر:

مذكرت من أروند طيب نسيمه \* فقلت لقلبي بالفراق سليم ستى الله أرونداً وروض شعابه \* ومن حله من ظاعن ومقيم والأُخْرَى على دُ نَبَاوَ نَدُ (') وأُخَذَ تَ بِيدِكَ قُوسَ قُرْحَ و نَدَفْتَ الْعَيْمَ فَى جَبَابِ المَلَا ثِكَةِ مَا كُنْتَ إِلَّا حَلَا جَلَّجًا و وقال الآخَرُ: الْعَيْمَ فَى جَبَابِ المَلَا ثِكَةِ مَا كُنْتَ إِلَّا حَلَا جَلَا و وقال الآخَرُ: يا عَدَماً يا قَرَّادَ القُرُودِ و يا كَدُما فَى الْمُولِ اللهِ و (') و يا ذَكُهَةَ الاُسُودِ و يا عَدَما فَى وُجُودٍ و يا كَلْبًا فَى الْمُراشِ و يا قِرْداً فِى الفِراشِ و يا دُخانَ النِيفُطُ (') و با صنان الإِبطِ و يا زُوالَ اللّه فِي الفِراشِ و يا دُخانَ الهُلكِ (') و النّفظ (') و منه الصّداق و ياوحل الهلكِ (') و يا أُخبَثَ مِنْ باء بذُلُ الطّلَاقِ و وَمَنْعَ الصّدَاقِ و ياوحل الطّريق و يا أَخَنَ يا أَخْنَ يا أَخْنَ على الرّبِيقِ و يا قَلْحَ الأَ سَنانِ (') و يا أُخلَقَ مِنْ عَبْرَةً (') و يا أَخْنَ وكِتَ ومِنْ إِبْرَةً و يَا كُلْتَ وكِتَ وَمِنْ الْبِيْتَ (') و يا كُنْتَ وكِتَ ومِنْ أَبْرَةً و يَا كُلْتَ وكِتَ وَمِنْ الْبِيْتَ (') و يا كُنْتَ وكِتَ وَمِنْ أَبْرَةً و يَا كُلْتَ وكِتَ وَمِنْ أَبْرَةً وَالْكُنَاتُ وكُنْتَ البَيْتَ (') و يا كُنْتَ وكِتَ وَمُنْ الْبِيْتَ (') و يا كُنْتَ وكَتَ وكُنْ وَالْبَاتُ الْبَاتِ الْمُنْتَ وَكُنْ وَالْبَاتِ الْمُنْتَ وكُنْتَ وكَاتَ وكُنْ وَكُنْ وَالْبَاتِ الْمُنْ وَكُنْ وَالْبَاتُ (') و يا كُنْتَ وكَاتَ وكُنْتَ البَيْتَ (') و يا كُنْتَ وكَاتَ وكُنْ وَالْتَرْدُ فِي الْمِنْ فَالْمِنْ وَكُنْ وَالْمُنْ الْبُنْ الْمُنْ فَالْمُ وَلَاتَ الْبُلْكُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْفِي الْمُنْ ال

(١) ودنباوند جبل بكرمان وجبل شاهق بنواحي الري. قوس قزح طرائق متقوسة تبدو في السماء ايام الربيع غبّ المطر بحمرة وصفرة وخضرة وندف القطن ضربه بالمندفة اى خشبته التي يطرق بها الوتر ليرق . والجباب جمع نجبة ثوب معروف . والحلاج الذي يخلج القطن وهي مهنة خسيسة (٢) اللبود القراد (٣) النفط الدهن اوهوالقطران (٤) الهلك الهلاك (٥) القلح صفرة الاسنان (٦) القلس حبل ضخم من ليف أو خوص أو غيرها من قلوس سفن البحر (٧) العبرة دمعة العين (٨) وكف البيت وكفاً قطر سقفه

والله لو وَضَعْتَ آستَكَ على النَّجوم ، ود لَّيتَ رَجلَكَ في النَّخوم و الله لو وَضَعْتَ السَّمَاء مِنْوَالاً و وَخَعَلْتَ السَّمْوِ السَّمْوِ اللَّهُ اللَّهَ وَحَعَلْتَ السَّمَاء مِنْوَالاً و وَحَكْتَ الْمَوَاء سِرْبَالاً ، فسكَّ يَنَهُ بانَسْرِ الطَّائرِ ، وألكمنة بالفلك الدَّائرِ ، ما كنت إلا حائِكاً ، قال عيسى بنُ هشام: فوالله ماعكمت الدَّائرِ ، ما كنت إلا حائِكاً ، قال عيسى بنُ هشام: فوالله ماعكمت أيُّ الرَّجكينِ أُورُ وما مِنهُما إلا بَدِيعُ الكلام ، عَجيبُ المَقامِ و أَنْ الرَّجكينِ أُورُ وما مِنهُما و الدِّينارُ مُشاعُ بَيْهُما ، و آنصَرُ فت وما أُدرِي ما صَنعَ الدَّهم بهما

# ﴿ ٤٣﴾ ﴿ أَلْمَقَامَةُ ٱلشَّعْرِيَّةُ ﴾

حكَّنْنَا عِيسَى بنُ هِشَامِ قَالَ : كَنْتُ بِيلاَدِ الشَّامِ وَ اَنْضَمَّ إِلَىٰ وَفَقَهُ \* فَا جَتَمَعْنَا ذَاتَ يُومٍ فَى حَلْقَةٍ \* كَفْعَلْنَا تَسَدَّا كُرُ الشِّعْرُ فَتُورِدُ أَبِياتَ مَعَانِيهِ \* و تَتَحَاجَى بَمَعامِيهِ (١) \* وقد و كَف عَلَيْنَا فَتُورِدُ أَبِياتَ مَعَانِيهِ \* و تَتَحاجَى بَمَعامِيهِ (١) \* وقد و كَف عَلَيْنَا فَقَى فَتُورِدُ أَبِياتَ مَعَانِيهِ \* و يَشْكُنُ وكَأُنَّهُ بَيْدُمُ \* فقلتُ : يا فقى قَد آذانَا و ُقوفُك \* فإمَّا أَن تَبْعُدُ \* وإمَّا أَن تَبْعُدُ \* فقال ت

<sup>(</sup>۱) المعمى من الأبيات الذي خنى معناه . ونتحاجي اي نتفاطن يقال حاجيته محاجاة أي فاطنته فحجيته اي فغلبته

لا يُمْكِنَّى القُمودُ وَلِكِن أَذْهَبُ فأعودُ وَفَالْزَمُوا مَكَانَهُكُمْ هذا ﴿ قَلْنَا : نَفْعَلُ وَكُرَامَةً • ثُمَّ غَابَ بِشَخْصِهِ وَمَا لَبِثَ أَنْ عَادَ لِوَ قَتِهِ وقال: أَيْنَ أَنْهُمْ مِنْ تِلْكَ الأُبْسِاتِ • وما فَعَلْنُمُ بِالْمُعَمَّيَاتِ ﴿ سَلُونِي عَنْهَا ﴿ فَمَا سَأَلْنَاهُ عِنْ بَيْتٍ إِلَّا أَحَابٍ ﴿ وَلَا عَنْ مَغْنَى إِلَّا أَصابَ • ولمَّا نَفَضنا الكَنَائنَ (١) • وأَ فنينا الخَزَائنَ • عَطَفَ عَلينهُ سائِلاً • وكرَّ مُباحِثاً فقال: عرِّ فونى أيُّ كَيتٍ كُلُهُ عَقارِبُ → • وأيُّ بَيْتٍ سَمُجَ وَضَعُهُ • وحَسُنَ قَطْعُهُ • وأَيُّ بَيْتٍ لا يَرْ قَا دَمْعُهُ ۚ ۚ وَأَىٰ ۚ بَيْتٍ ۚ بَأْ بِقُ (٢) كُلُّهُ ۚ ۚ إِلَّا رَجْلُهُ ۚ ۚ وَأَىٰ ۗ بَيْتٍ لا يُعْرَفُ أَهْلُهُ ﴿ وَأَى \* يَيْتِ هُو الطُّولُ مِنْ مِثْلِهِ ﴿ كَأَنَّهُ لِيْسَ منْ أُهلِهِ • وأَيُّ بيتٍ لا يُمْكِنُ نَقْضُهُ • ولا تُنْحَنَّكُو أَرْضُهُ • وأَيُّ يَبِتُ لا تُعْجَفِي عِدَّتُهُ ﴿ وَأَى تُبِيتٍ بُرِيكَ مَا يُسَرُّ لُو ۚ وَأَى تُبَيِّتِ لا يَسَعُهُ العَالَمُ • وأَيُّ بَيْتٍ نِصْفُهُ يَضْحُكُ و نِصْفُهُ يَأْلُمُ • وأَيُّ بَيْتِ إِنْ حُرِّكَ عُصْنُهُ ﴿ ذَهَبَ رُحْسَنُهُ ﴿ وَأَي ُّ بَيْتِ إِنْ حَجَعْنَاهُ ذَهَبَ مَعْنَاهُ ﴿ وَأَى ثُبِيتِ إِنْ أَفَلَتْنَاهُ ﴿ أَضَلَنَاهُ ﴿ وَأَى ثُبِيتٍ شَهْدُهُ سَمٌّ • وأَى مُنتِ مَدْحُهُ ذَكُمْ • وأَى مُنتِ لَفْظُهُ بُحلُو ۗ وَتَخْنَهُ غَمٌّ •

<sup>(</sup>١) الكنائل جمع كنانة وعاء السهام وهنا كناية أى لما افرغناة مافي فكرنا (٢) من أبق العبد إذا استخفى ثم ذهب

وأَى أُسِتِ حَلَّهُ عَقْدُ • وكُلُّهُ نَقَدْ • وأَى أُسِتِ نِصْفَهُ مَدُّ . ونِصْفَهُ وَدُنَّ وَأَيُّ بِيتٍ إِنْصُفُهُ رَفَعُهُ ۚ وَرَفْعُهُ صَفْعُ ۖ . وأَيُّ بِيتٍ طَرْدُهُ مَدْحُ . وعَكُسُهُ قَدْحُ . وأَيُّ بيت هو في طَوْفٍ . صَلَاةُ الخُوْف وأَيُّ بِيْتِ إِذَا أَصَابُ الرَّأْسُ . هَشَّمَ الأَضْرَاسُ . وأيُّ بيتٍ طالَ. حَتَّى بَلَغَ سِنَّهَ ۚ أَرْطَالَ . وأَيُّ بَيْتٍ قَامَ . ثُمَّ سَقَطَ وَنَامَ . وأي ُ بيتٍ آوادَ أَنْ يَنْقُصُ فَزادَ . وأَى ثُبيتٍ كَادَ يَذْهَبُ فعادَ . وأَيْ ثُ بيتٍ خَرَّبُ العراقِ . وأَى َّبيتٍ فَتُحَ البَصْرَةَ . وأَى ُّ بيتٍ ذابَ . تَحْتَ العَذَابَ . وأَى "بيت شابَ فَيْلُ الشَّبابِ . وأَى " بيت عاد . كَبْلُ المِيعَادِ . وأَي بيتٍ حلَّ . ثمَّ آضمَكُلَّ . وأي بيتٍ أمِيَّ . مَمَّ السَّمَرَّ: وأَيُّ بيتٍ أصلح . حَتَّى صَلَح ، وأيُّ بيتٍ أسبقُ مِنْ سَهُم ِ الطِّرِّمَاحِ ، وأي تُببت خَرَجَ مِنْ عَيْمِمْ ، وأي بيت ضاقَ ، ووَسَعُ الآفاقَ ، وأَيُّ بيتٍ رَجَعَ ، فهاجَ الوَجعَ ، وأيُّ مِيتِ اِنصْفُهُ ذَهَتْ ، وَبَاقِيهِ ذَ نَبْ ، وَ أَى َّبِيتٍ بُجِعِلَ فَاعِلاً مُفعُولاً . وعاقِلُهُ مَعَقُولًا ، و آي ُ بيتٍ كُلُّهُ حُرْمَةُ ، و آي ُ بَنينِ ُهَمَا كَقِطار الإِ بلِ ، وأَيُّ بيتٍ يَنزلُ مِنْ عال ، وأيُّ بيتٍ طِيرَاتُهُ في الفال ، وَأَيُّ بِيتٍ آخِرُهُ يَهُرُبُ . وَأَوْلَهُ يَطْلُبُ. وأَيُّ بِيْتٍ أَوَّلَهُ يَهَبُ . وآخِرُهُ يَنْهُبُ . قال عِيسى بنُ هِشَامٍ : فَسَمِعْنَا شَيئًا لَمْ نَسَكُنُ حَمَيْنَاهُ . وَسَأَ لْنَاهُ ٱلنَّفْسِيرُ فَمُنِيْنَاهُ . وَحَسِبْنَنَاهَا أَ لَفَاظاً قَدْ جَوَّدٌ نَعْتُهَا. ولا مَعَانَى تَحَتَهَا. فقال: آختارُ وا مِنْ هـنوه المَسَائِلِ مُخْسَاً لا فَسَرُهَا وَآجَتَهِ دُوا فَى البلقِ أَثَّيَاماً فَلَمَلَ إِنَاءَكُمْ بَرْشَحُ بَهُ وَلَعَلَ خَاطَرَكُمْ يُشْمَعُ مُ مُنْ أَنْ عَجَزْ نُمْ قَاسْتَا فَقُوا النَّلاقِيَ. لا فَشَرَ طَلْعَهُ البلقِيَ . وَكَانَ عِمَّا آخَرُنَا البَيْتُ اللّذي سَمْجُ وَضَعْهُ . وحَسُنَ قَطَعْهُ فَسَالُنَاهُ عَنْهُ فَقَالَ: وَهُو قُولُ أَنِي مُواسٍ :

فَيِتْنَا يَرَانَا اللهُ شَرَّ عِصَابَةٍ تَجَرَّ رَّأَذُيْ لَ الْفُسُوقِ وَلافَخْرُ فَيُقَالَ : قُولُ الأَعْشَى فَقَالَ : قُولُ الأَعْشَى وَلَا تَحْبَسَنَا بَيَنْقَادِهَا حَيْدُ فَلا تَحْبَسَنَا بَيَنْقَادِها فَكُرْ الْمُنَا كُلُّهَا جَيْدُ فَلا تَحْبَسَنَا بَيَنْقَادِها

وَحَلَّهُ أَنْ يُقَالَ : دَراهِمُنا جَيَّدُ كُلُّهَا • ولا يَغِرُجُ بهذاً الحَلِّ عَنْ وَزْنِه • قُلنا : فالبيثُ الذِي نِصْفَةُ مَدُّ • وَاصْفَهُ رَدُّ •

خَالَ : قُولُ السِّكْرِيِّ !:

أَمْنَاكُ وَيِنَارُ صِدْق يَنْقُصُ سِنَّينَ فَلْسَا مِنْأَ كُرْمِ النَّاسِ إِلَّا أَصلاً وَفَرْعاً وَنَفْسا

أُقلنا: فالبيتُ الذِي طالَ • حَتَى رَائِعَ رِسَنَّهُ أُرْطال • قال : هيتُ ابنِ الرَّوْمِيِّرِ:

إذا مَنَّ لَمْ يَمْنُنْ بَمَنَّ يَكُمنُّهُ

وقال لِنَفْسي أَيُّهَا النَّفْسُ أَمْهِلي (١٠)

﴿(١٠) االمِنَّ الاحسان . ومن أحسن ، ويمنن أي يذكر نعمه . ﴿(١٠) قال عِسى بنُ هِشَامٍ : فَعَلِّمْنَا أَنَّ الْسَائِلَ لَلِسَتُ عَوَاطِلَ ﴿
وَاجْتَهَادُنَا ﴿ فَبَعْضَهَا وَجَدُّنَا ﴿ وَبَعْضَهَا ٱسْتَفَدُّنَا ﴿ فَقَلْتُ عَلَى أَنْرُفِ وَهُو عَادٍ :

تَفَاوَتُ النَّاسُ فَضُلَّا وَأَشْبَهُ البَعْضُ بَعْضَا الْمَعْضُ بَعْضَا الْمَعْضُ بَعْضًا لَوْلاً وَعُمْقًا وَعَرُّضًا (٢)

# ﴿ وَ وَ وَ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

حَدَّ نَنَا عِسَى بَنُ رِهِ مَامِ قَالَ . كَنْتُ فَى مُنْصَرَفَى مِنَ الْمَبُنِ ﴿ وَتُوجُهُمَ إِلَى عَنْ الْمَانِ الْمِلْمِ الْمَانِ الْمُعْلِي الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِي الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِي الْمِلْمِي الْمَانِ الْمَانِي الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمُ الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي مِلْمِي الْمِلْمِي الْمُلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمِلْمِي الْمُلْمِي ا

<sup>(</sup>۱) رضوى جبل مشهور (۲) السانح ما يمر عن يمينك من حيوان أو طير. والبارح ما يمرعن يسالك منها والعرب تتامن بالسائح وتشاءم بالبارح (۳) النصل اللييف. وانتضى جرد من غمده: شبة ضوء العباح بنصل جرد من غمده وهو الليل (٤) عن ظهر والبراح الارض المستوية الواسعة

مَا يَأْخُذُ الأَعْزَلَ (١) • مِنْ مِثْلُهِ إِذَا أَفْبَلَ • لَكِنَّى تَجَـ لَّذَتْ فَوَ فَفْتُ وَقُلْتِ : أَرْضَكَ لا أُمَّ لكَ وَفَدُونِي شَرْطُ (٢) الحِيدَادِ • وخُرْطُ القَتَادِ (٣) • وَحَمِيَّةُ أَزْدِيَّةُ (١) • وأنا سِلْمُ إِنْ كَنْتَ (٥) • فَمَنْ أَنْتَ ۚ فَقَالَ : سِلْمَا أَصَبْتَ • وَرَ فِيقاً كَمَا أَحْبَبْتَ . فَقَلَتُ تَـ خَيْراً أَجِبْتَ . وسِرْنا فلمَّا تَخالَينا (١٠). وحِـينَ تَجالَينا . أَجْلُتِ القِصَّةُ عن أبي الفَتح ِ الإِسكندريِّ . وَسَأَلَىٰ عن أَكْرَمْ مَنْ لَقِيتُهُ مِنَ المُلُوكُ فَذَ كُرْتُ مُلُوكَ الشَّامِ . ومَنْ بها مِنَ الكِرامِ . ومُلُوكَ العِرَاقِ ومَنْ بها مِنَ الأشرافِ . وأَمَرَاءَالأَطْرافِ . وَسُقْتُ الذِّ كُرَــ إلى مُلُولُةِ مِصْرً . فرَوَيتُ مَا رَأَيتُ وحَدَّثَنَهُ بِعَوَارِ فِي مُلُوكُ الْمَنْ ولُطائف مُلوكِ الطَّائفِ. وَخَنَمْتُ مَدْحَ الْحِمْلَةِ . بذِكْرِ سَيْفِ

<sup>(</sup>۱) الاعزل الذي لا يحمل السلاح (۲) الشرط الشق .
الحداد جمع حديد من حدّ السيف وغيره . شحذه فهو محدد .
(٣) الخرط قشرك الورق عن الشجرة اجتذابا بكفك . والقتاد شجر صلب له شوك امثال الإبر . وهو مثل يضرب للأمر دونه مانع (٤) نسبة الى حي بالمين أبوهم أزد بن المعوث ومن أولاده الانصار كليم . والحية المنعة والانفة (٥) السلم المسالم يقول : ان كنت مسالمه فانا سلم (٦) أى أجلى كل منا حقيقة حاله للا خر . وتخالينا من الحلام

الدَّوْلَةِ (١). فأنشأ بَقُولُ:

يا سارِياً بنُجوم ِ ٱلَّالِيلِ كَمْدَحُها

ولو وأى الشَّمْسُ لم يَعْرِف لها خَطَرَا(٢)

وواصِفاً لِلسَّواقى هَبْكُ لَمْ تُزْرِ ال

بَحْرَ المُحبطُ أَلَمْ نَعْرِفُ لَهُ خَبَرًا

مَنْ أَ بِصَرَ الدُّرَّ لِم يَعْدِلُ بِهِ حَجَراً

ومَنْ رَأَى خَلَفًا لم يَذْ كُرِ البَّسَرا(٢٠)

بزُرْهُ تَزُرُ مَلِكاً يُعْطِي بَأَرْبُعَـةِ

لَمْ يَحْوِهَا أَحَدُ وَآنظُرُ إليهِ تَرَى (؛)

أَبَّاكُ فُهُ رَأَ وَوَجَهُهُ ۚ قَمَراً

وعَزُّمَهُ قَدُراً وسَيْبَهُ مَطَرا (٥)

<sup>(</sup>۱) هو ابو الحسن على بن عبد الله بن حمدان كان مشهوراً والسيادة والكرم وكان أديبا محط آمال الشعراء والأدباء . يقال أنه لم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه (۲) الخطر القدر والأهمية . والسارى لا يكون سيره الاليلا فهو يهتدى بالنجوم فاذا ما رأى الشمس محت آثار النجوم (۳) خلف اسم للمدوح (٤) اشارة لما يذكرها في البيت الذي يليه من الأوصاف الأربعة (٥) غرر جمع غرة . اي ان أيامه كأنها غرر في جبين الدهر لما

### مَا زِلْتُ أَمْدَحُ ۚ أَقْـُوامًا أَظْنَهُمُ

صَفْوَ الزُّمَانِ فكانوا عِندَهُ كُدَرًا

قال عيسى بن مشام فقلت : من هذا الملك الرَّحيمُ الكَريمُ . فقال : كيف كَوْنُ مَ مَالَمْ تَبْلُغُهُ الظُّنُونُ ، وكيف أَقُولُ ، ما لَمْ تَبْلُغُهُ الظُّنُونُ ، وكيف أَقُولُ ، ما لَمْ تَبْلُغُهُ الظُّنُونُ ، وكيف أَقُولُ ، ما لَمْ تَقْبُهُ النَّقُولُ ، ومَتَى كانَ مَلِكُ يَأْتَفُ الأَّكُوبَ الأَيْوَلُ ، إِنَّ يَكُونُ ، والذَّهِبُ ، أَيْسَرُ ما يَهَبُ ، وهذا جَبَلُ الكُولِ فَي بَعْتُ بالدَّراهِمِ ، والذَّهُبُ ، أَيْسَرُ ما يَهَبُ ، وهذا جَبَلُ الكُولِ الكُولِ فَي قَد أَضَرَ بهِ البيلُ (٢) ، فكيف لا يُوا ثِنُ ذَلكَ العَطالَةُ الجَزِيلُ ، ومِنَ قد أَضَرَّ بهِ البيلُ (٢) ، فكيف لا يُوا بَنُ البَذْلِ إلى سَرَفِهِ ، ومِنَ الدِّينِ إلى كَلْفِهِ ، ومِنَ اللَّذِلِ إلى صَرَفِهِ ، ومِنَ السَّلُ إلى كَلْفِهِ ، ومِنَ النَّسْلُ إلى خَلَفِه

فيها من ثمآ ثره ومحامده . وعنهمه قدراً اى عزيمته اذا صرفها صارت كالقدر مضاءً ونفوذاً . والسيب العطاء (١) الاكارم الكرام جمع اكرم ويأنف الاكارم اى يغضب عليهم ويمتهنهم اذا جادوا بالدراهم لأن الدرهم عنده لايذكر ويأنف أن يستعمله بل أيسر ما يهب الذهب (٢) الميل بالكسر الملمول الذى يكتحل به البصر يقول تان الاخذ من الميل قد أضر مجبل الكحل اى أنقصه (٣) الكلف مصدر من كلف به يكلف اذا أحبه حباً شديدا والكنف الناحية والحزر

فَلَيْتُ شِعْرِي مَنْ هَذِي مَآ رُونُ

ما ذا الذي ببُلوغ النَّجْم بَنْنَظِرُ

<del>-->\* \* \* \* \*</del>

﴿ ٢٦﴾ ﴿ أَلْمَقَامَةُ ٱلصَّفْرِيَّةُ ﴾

حَدَّمْنا عِسَى بِنُ هِشَامِ قَالَ : أَمَّا أَرَدْتُ القَفُولَ مِنَ الْحَجِّرِ دُخُلَ إِلَى فَيْ فَقَالَ : عِندِي رَّجُلُ مِنْ نِجَارِ الصَفْرِ (١) • يَدْعُو إِلَى الْكُفْرِ (١) • وَ يَرْ قُصُ عَلَى الظَفْرِ • قَدْ أَدَّ تَنَى الْحِسْبَةُ إِلَيْكَ (١) • لِكُفْر لَا مَنْلَ حَالَهُ لَدَيْكَ • وقد خَطَبَ مِنْكَ جَارِيةً صَفْراً (١) نَعْجِبُ الْخَاضِرِينَ • وقد خَطَبَ مِنْكَ جَارِيةً صَفْراً (١) نَعْجِبُ اللَّاظِرِينَ • فَإِنْ أَجْبَتَ يَنْجُبُ مِهُمَا ولَكَ يَعُمُّ اللَّاعَ وَالاَ سُمَاعَ (١٠) فَإِذَا طَوَيْتُ هذا الرَّ يَطُ • وَتَذَيْتُ هذا الْخَيطُ (١)

<sup>(</sup>١) النجار الاصل . والصفر جمع أصفر بلغز في معنى الدينار (٢) الكفر الستر اي يحمل الانسان على الحجود بالنع ويفتنه فيلبسه ثياب الطغيان (٣) الحسبة الأجر من الاحتساب و يقال : هو حسن الحسسة حسن التدبير (٤) أراد بالجارية الصفراء القطعة من الذهب وهو الدينار (٥) أنجب الرجل رزق با ولاد عباء وأراد بالولا مايولده عطاؤه من حسن الذكر وما ينشره من طيب الاحدوثة فيملاً الاسماع ويذيع في البقاع (٦) الربط الثوب الرقيق يقول: اذا رجعت من اغترابك وطويت أيام سفرك وثنيت خيط رحيك يكون هذا الولد وهو مايذاع من المدح قد سبقك

يَكُونُ فَوْدُ سَنِقَكَ إِلَى بَلَدِكَ . فَرَأَ يَكَ فَي نَشْرِ مَا فَي يَدِكَ . فَرَأَ يَكَ فَي نَشْرِ مَا فَي يَدِكَ . خَال عِيسَى بنُ هِشَامٍ: فَمُحِبْتُ مِنْ إِيرَادِهِ ، وَلُطْفِهِ فَي سُوَّا لِهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّه

المَجْدُ يُجْدِعُ بالبَدِ السُّفْلَى وَبَدُالكَرِبم ورَأْرُهُ أَعْلَى (١)

## ﴿×٤٧﴾ -ه﴿ أَلْمَقَامَةُ السَّارِيَّةُ كِهِ-

حَدَّننا عِدِى بَنُ هِشَلْمِ قَالَ : يَهِنا نَحْنُ بِسَارِ يَهَ (٢) عِنْدَ وَالْبِهَا وَ مُنَا عَلَى عَلَى الْمُ فِياماً وَ مُنَعَتَى الْحِشْمَةُ لَهُ مِنْ مَسْئَاتَى إِيَّاهُ وَ الْجَلْسُ لَهُ فِياماً وَ مُنَعَتَى الْحِشْمَةُ لَهُ مِنْ مَسْئَاتَى إِيَّاهُ عَنْ آمِهِ وَ الْبَعَدَا فَقَالَ لِلوالَى : مَا فَعَلْتَ فِي الْحَدِيثِ الأَمْسِيّ . فَقَالَ لِلوالَى : مَا فَعَلْتَ فِي الْحَدِيثِ الأَمْسِيّ . فقالَ لِلوالَى : مَعَاذَ اللهِ ولكِنْ عَاقَنَى عَن بُلوغِهِ لَمَنَّكَ جَعَلْتَهُ فِي الْمَنْسِيّ . فقالَ : مَعَاذَ اللهِ ولكِنْ عَاقَنَى عَن بُلوغِهِ عَنْ اللهِ عَلَى عَنْ بُلوغِهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) اليه السفلي هي التي تمد للاستجداء (٢) السارية بله الطبرستان (٣) الردع الزعفران وأثر الطبب في الجسد والصفار اللصفرة وهو من أثر الطبب

(۱) الخلاف صنف من الصفصاف واليس به سمى خلافا لأن السيل عجئ فينبت من خلاف أسله (۲) النجد المرتفع من الارض والوهد المسخفض منها (۳) الدر اللبن وهنا الدر العمل من خير أوشر ومنه قولهم لله دوك يكون مدحا ويكون ذما وفاذا مدحوا قالوات فله دوك ممناه لله خيرك واذا ذموا قالوات لأدر دوك اي لاكثر خيرك ولا زكا عملك فهو طريده اى كما حل يمكان يطرده الفقر ستة فلا بهنا الله حال ولا يقرله قرال ووزئشه الى الحبت بفقدانه الرزيئة المصيبة حال ولا يقرله على فقره ما ببيده وي ته من عطاليا خلف ومواهيه ومون هنا لغير العاقل

# ﴿٤٨﴾ ص ﴿ أَلْمَقَامَةُ التَّمِيمِيَّةُ ﴾

حَدَّنا عِينَ بِنُ هِشَامَ قَالَ : وَ لِينَ الْمِفْ الْوِلَايَاتَ مِنْ بِلاْفِ الشَّامِ ، وَوَرَدُهَا سَعْدُ بِنُ الْمَدْرِ أَخُو فَرَارَةَ ، وَقَدْ وُلِيَ الْوِرَارَةَ وَلَيْ الْوَرَارَةَ وَالْمَدُ بِنُ الْوَلِيدِ ، على عَمَلِ البَرِيدِ ، وَخَلَفُ بِنُ سَالِمٍ ، على عَمَلِ البَرِيدِ ، وَخَلَفُ بِنُ سَالِمٍ ، على عَمَلِ البَرِيدِ ، وَخَلَفُ بِنُ سَالِمٍ ، على عَمَلِ البَيْلِيمِ ، وَلَمْ يَرَلُ بَرِدُ الوَاحِدُ بَعْدُ الوَاحِدِ حَتَى الْمَلَاتِ وَحَطَّ رِحَالِهِمْ ، ولم يَرَلُ بَرِدُ الوَاحِدُ بَعْدُ الوَاحِدِ حَتَى الْمَلَاتِ وَحَطَّ رِحَالِهِمْ ، ولم يَرَلُ بَرِدُ الوَاحِدُ بَعْدُ الوَاحِدِ حَتَى الْمَلَاتِ وَحَطَّ رِحَالِهِمْ ، ولم يَرَلُ بَرُدُ الوَاحِدُ بَعْدُ الْوَاحِدِ حَتَى الْمَلَاتِ النَّيْوِنُ أَنَّ وَوَرَدَ فَيَنْ وَرَدُ وَرَدُ الْوَاحِدِ حَتَى الْمُنْوَلِ (١) ، وورَدَ فَيْنُ وَرَدُ اللّهِ النَّيْوِنُ إِنَّ وَلَا صَفَتْ لَهُ الْقُلُوبُ أَبُو النَّيْوِنُ إِنَّ وَلَا صَفَتْ لَهُ الْقُلُوبُ الْمُونُ إِنَّ وَلَا صَفَتْ لَهُ الْقُلُوبُ وَدَحَلَ يَوْمًا إِلَى قَمَدُرْ أَنَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ ، وأَقْعَدُ أَنَهُ مِنَ المَجْلِسِ فَى صَدْرِهِ ، وقُلْتُ وَرَدُ مَنْ المَجْلِسِ فَى صَدْرِهِ ، وقُلْتُ : بَينَ المَجْلِسِ فَى مَدْرِهِ ، وقُلْتُ : بَينَ الْمُشْرَانِ وَالسَّغَارِ ، وقونَ مُ كَرَوْنُ (١٠ وَكُفَ يَكُنُ مِنْ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِى وَالْمَالِ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِى وَاللّهُ الْمُعْرَالُ وَالسَّغَارِ ، وقُونُمْ كُرَوْنُ (١٠ وَلَالَا وَالسَّغَارِ ، وقُونُمْ كُرَوْنُ (١٠ وَلَالَا وَالْمَعْمُ مِنْ الْمُعْرِانِ وَلَالَا وَالْمَعْمُ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولِ اللْمِنْ الْمُعْلِى الْمُؤْمِنَ الْمُولِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْعُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>۱) وثقلوا على القلوب للازدحام والكثرة (۲) اى انهم لمه يظهروا له أقل عناية (۳) الترجي هناكارجاء بمعنى التوقع والامل والمعنى : كيف تامل ان تعيش فى عمرك وهو سؤال عن حاله وما هو عليه (٤) الحسران النقص والحسار اللؤم (٥) الروث وجيع ذي الحافر

اللا قبالُ وهُمْ مُنْدِنُونَ (١) • وَيُحْسِنُ إلبِمْ فلا يُحْسِنُونَ • أَمَا وَاللهِ-الله وركنتُ مِنهُمْ على قوم ما يُشبهُهُمْ مِنَ النَّاسِ • غَيرَ الرَّأْسِ واللّباسِ • وجَعَلَ يَقُولُ :

فِدًى لِكِ يَا سِجِسْتَانُ البِلاَدُ وَلِامْكِكِ الْكَرِيمِ بِكِ الْعِبَادُ (٢٠) هَبِ الأَيَّامُ أُسْعِدُ فِي وَهَبَى تُبَكِّفُنيهِ راحِلَهُ وزادُ وزادُ . هَبِ الأَيَّامُ أُسْعِدُ فِي وَهَبَى وَهَبَى تُبَكِّفُنيهِ راحِلَهُ وزادُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ المُل

## ﴿٤٩﴾ حَيْلُ أَلْمُقَامَةُ ٱلْخَمْرِيَّةُ ﴾

حَدَّننا عِيسِ بنُ هِشَامِ قَالَ: اتَّفُقَ لَى فَى عُنفُوانِ الشَّبِيةِ خَدُنُ سَجِيحٌ ﴿ وَمَذَلْتُ مِيزَانَ عَقْلَى وَعَدَلْتُ خَدُنُ مِيزَانَ عَقْلَى وَعَدَلْتُ بَيْنَ حِدِّي وَهَزُلَى ﴿ وَاتَحَذْتُ إِخُواناً لِللِّقَةِ ﴿ وَ • وَآخَرِينَ بَيْنَ حِدِّي وَهَزُلَى ﴿ وَاتَحَذْتُ إِخُواناً لِللِّقَةِ ﴿ وَ وَجَمَلْتُ النَّهَارُ لِلنَّاسِ • وَاللَّيلُ لِلكَاسِ • قال: واجتَمَعَ لِلنَّقَةِ • وَجَمَلْتُ النَّهَارُ لِلنَّاسِ • وَاللَّيلُ لِلكَاسِ • قال: واجتَمَعَ

<sup>(</sup>۱) الاقبال السعد (۲) سجستان بلد بفارس يقول: البلاد حفدًى لك يا سجستان والعباد فدى للملك الذى بك وهو ممدوحه (۳) الخلق السجيح اللين السهل والرأى الصحيح اى العقل النّابت و(٤) عدلت بمعنى وازنت (٥) المقة المحبة والتودد

إِلَى قَي بَعض لَبَالِي إخوانُ الخُلُوةِ • ذَوُو آلْمَانِي الحُلُوةِ • فَلَ إِلَى الْحُلُوةِ • فَلَ خَرْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱) شبه الأقداح وهي الكؤوس في صفائها ورقتها وإشراقها النجوم وهو تشبيه مستظرك . وقد وقع هـدُا الوصف في كلام المجيدين . فن أحسن ما قبل فيه وأبدعه قول أبي نواس : وإذا ما لمستها فهَا \* تمنع اللمس ماتبيح العيونا فهي بكر كأنها كل شئ \* يتمنى مخيرٌ أن يكونا في كؤوس كأنهن نجوم \* جاريات برو بجها أبدينا في كؤوس كأنهن نجوم \* جاريات برو بجها أبدينا

وقال فی شعر آخر :

إذا عبَّ فيها شارب القوم خلته \* يقبّل في داج من الليل كوكبا وقد يوصف حبب الكأس بالنجوم مثل قوله ايضا:

بنينا على كسرى سماء مدامة \* جوانبها محفوفة بنجوم موقوله بنينا الخ • إنماكانت صورة كسرى فى الاناء (٢) الراح الحر (٣) الندمان جمع نديم المنادم . والدنان واحدها دَنَّ وهو ماعظم من الرواقيد . وفصدها اي فض خنامها شبه الحر الصافي بالدم الباقي حاكُن عِلْكُ دَعَنْنا دَواعِي الشَّطارَةِ (') • إلى حانِ الخَمَّارَةِ • وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ أَخُذُنا فَى السَّعْرِ (') وَاللَّهُ وَاللَّهِ أَخُذُنا فَى السَّعْرِ (') وَاللَّهُ وَاللَّهِ أَخُذُنا فَى السَّعْرِ (') • عَنْسَ شَيطانُ الصَّبُوةِ • و تَبادَرُ نا إلى اللَّهُ وَوَبُ وَ وَتَبادَرُ نا إلى اللَّهُ وَقَالِ اللَّهُ وَقَالِ اللَّهُ وَقَالِ اللَّهُ وَقَالِ اللَّهُ وَقَالِ اللَّهُ وَقَالِ اللَّهُ وَقَالُمُ اللَّهُ وَقَالُمُ اللَّهُ وَقَالُمُ اللَّهُ وَقَالِ اللَّهُ وَقَالُمُ اللَّهُ وَقَالْهُ اللَّهُ وَقَالُمُ اللَّهُ وَقَالَمُ وَقَالُمُ اللَّهُ وَقَالْهُ اللَّهُ وَقَالُمُ اللَّهُ وَقَالَمُ اللَّهُ وَقَالُمُ اللَّهُ وَقَالُمُ اللَّهُ وَقَالَمُ اللَّهُ وَقَالُمُ اللَّهُ وَقَالُمُ اللَّهُ وَقَالُمُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَمُ اللَّهُ وَقَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالًا وَرَاءَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَقَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

بعد اخراج الدم الفاسد بالفصد من البدن وأسلنا نفسها كنابة عن ... تفادها وافراغ ما فيها (١) الشطارة الخبث من شطر شطورا وشطارة ... والشاطر من أعيا أهله خبثا (٢) الديباج ضرب من الثباب مشتق من الديج وهو النقش والتربين وأخضر الديباج كناية عن سواد الليل واغتلم هاج اى كثير الظامة (٣) أراد بالسبح السير على التشبيه : كأنه يسبح فى بحر الليل (٤) المراد هنا من التثويب اقامة صلاة الصبح يسبح فى بحر الليل (٤) المراد هنا من التثويب اقامة صلاة الصبح بقرينة السيئات لأن في الاقامة ذكر الله فيخنس الشيطان به ، وفي الحديث اذا ثواب بالصلاة فأنوها وعليكم السكينة والوقار . والتثويب الحديث اذا ثواب بالصلاة فأنوها وعليكم السكينة والوقار . والتثويب هنا اقامة الصلاة ، وأصله ان الرجل اذا جاء مستصرخاً لوَّح بثوبه ليري ويشتهر فكان ذلك كالدعاء فسمى الدعاء شويباً لذلك وكل داع مثوب قال مسلمة بن يزيد:

فتي كان يُعطي السيف في الرَّوع حقه

اذا نُوَّب الداعي وتشقى به الجُزْر

وخنس الشيطان اي انقبض واستخفى. وفي الحديث: الشيطان.

وَسَكِينَةٍ • وحرَ كات مَوْزُ وَنَةٍ • فَلِكُلِّ بِضَاعَةٍو ُقَتُّ • وَلِكُلِّ صِناعة سَمْتُ (١) • وإمانمنا بَجِدُ في خَفْضِهِ ورَفْعِه • ويَدْعُونَ عَا عِلَا لَتِهِ إِلَى صَفْعِهِ • حتى إذا راجِعَ بَصِيرَتُهُ (٢) • ورَ فَعَ بَالسَّلاَمَ عَقِيرَتُهُ • تَرَبُّعَ فِي رُكُن ِ بِحْزَابِهِ • وأَقْبَلَ بُوَجْهِهِ عَلَى أَصِحَابِهِ • وَجَعَلَ يُطِيلُ إِطْرَافَهُ ۚ ۚ وَيُدِيمُ ٱلسِّيِّنْشَاقَهُ ۚ ۚ ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا ٱلنَّاسُ مَنْ خَلَطَ فَى سِيرَ مُو ۚ و ٱبتَكَىٰ بقَــاذُ ورَ مُو (٢) • فَلْيَسَعَهُ دِيمَاسُهُ (١) • دُونَ أَنْ

موسوس الى العبد فاذا ذكر الله خنس اي انقبض منه وتأخر . والصبوة جهلة الفتوة (١) السمت العلامة والهيأة (٢) راجع بصيرته أي تدارك الأمر وأنبه له الفكرة كاأنه أخطأ في أمروراجع نفسه فيه (٣) أراد بالقاذورة هنا ما يصدر من الفعل القبيح والقول السيُّ كَانَ ذَلِكُ مَمَا تَقَدْرِهِ النَّفْسِ وَتَنْقَرْزِ مِنْهُ وَيَكُونَ بَمْنَابِهُ الْقَدُّرِ . وَفَ الحديث: اتقوا هذه القاذورة التي نهي الله عنها . قيــل أراد الفعل القبيح واللفظ السيُّ . ويقال رجــل قذور ومتقذر وذو القاذورة لا يُخالُّ الناس لسوء خلقه ولا ينازلهم قال بن نويرة :

فان تلقه في الشرب لا تلق فاحشاً

على الكاش ذا قاذورة مــــتريّعا (٤) الديماس الكن وقيل هو السرب المظلم وهوييت تحت الارض ومنه يقال دمسته اي دفنته والمعني فليستر نفسه ويغلق عليه بيتسه

(١) الكبائر واحدتها كبيرة وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهى عنها شرعا العظم أمرها كالقتل والزنا . وأم الكبائرهي الحريان من شربها هان عليه ارتكاب كل كبيرة (٢) الطاغوت الشيطان والكاهن وكل رأس في الضلال . والصريع الملقي على الارض . وهذه البيوت اشارة الى المساجد قال تعالى : في بيوت أدن الله أن ترفع · والدابر التابع وآخر كل شي . وان يقطع مقتبس من قوله : فقطع دابرالقوم الذين ظلموا . اي آخرهم (٣) ألب القوم وتألبوا اجتمعوا اي مجمهرت الجماعة عليهم للبطش بهم (٤) الاردية جمع رداء الثوب ، والاقفية جمع ففاء . ودميت اي برز منها الدم لكثرة الصفع واللطم (٥) افلت الطائر وغيره تخلص (٦) اغتفر الذنب ستره وتجاوز عنه كغفره والمعني ان هان علينا ما عرض لنا ونجاوزنا عن هذه الآفة لاجل السلافة وهي الحر

وَلَكَ القَرْيَةِ وَ فَقَالُوا : الرَّجُلُ النَّقِيُّ وَ أَبُو الْفَتِحِ الْإِسْكَندُ وِيُّ وَ فَقَلْنا : سُنجانَ اللهِ رُبَّ الْمُورَ عِمِّيتُ (') و آوَنَ عِفْرِيتُ وَ فَقَلْنا : سُنجانَ اللهُ مِثْلَ تَوْبَتِهِ وَلا حَرَ مَنا اللهُ مِثْلَ تَوْبَتِهِ وَلا حَرَ مَنا اللهُ مِثْلَ تَوْبَتِهِ وَلا حَرَ مَنا اللهُ مِثْلَ تَوْبَتِهِ وَوَجَعَلْنا يَقِيَّةً يُورْمِنا مَعْجَبُ مِن نُسْكِهِ (') و مَع مَا كُنا اللهُ مِن فَسَقِهِ وَقَل : ولَّا حَشْرَجُ النَّهِ الرَّ أو كادَ (') نَظَرْنا فإذا براياتِ فَسُقِهِ وقال : ولَّا حَشْرَجُ النَّهِ الرَّ أو كادَ (') نَظَرْنا فإذا براياتِ الحَانَاتِ أَمثالُ النَّجُومِ فِي الَّذِلِ البَهِمِ و فَتَهَادَ يُنا بِهَا السَّرَّاء (') وو صَلْنا إلى أَفْخَمِها باباً و وأَنْخَمِها كِلاً باللهِ وأَنْخَمِها كِلاَ باللهِ وقد جَعَلْنا اللهِ يَنارَ إماماً و وآلاسِيَهْنارَ لِزاماً (') وفضا إلى وقد تَجَعَلْنا اللهِ يَنارَ إماماً و وآلاسِيَهْنارَ لِزاماً (') ونَعْمَا إلى اللهِ يَنارَ إماماً و وآلاسِيَهْنارَ لِزاماً (') وفي فَنا إلى النَّالِ الرَّاما واللهِ وأَنْخَمَها باباً وأَنْ فَعْمَا إلى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

(١) العميت الرقيب الظريف والجاهل الضعيف ومن لا يهة دى. لجهة · والمعنى رب جهول ضال سائر فى عمايته يهت دى لطريقه · والعفريت النافذ في الامر المبالغ فيه مع دهاء وهنا بمعنى الشيطان يقول : ربحا يؤمن العفريت (٢) النسك العبادة (٣) الحشرجة الغرغرة عند الموت وتردد النفس الإخير والمعنى : أنه لما صارفي آخر النهار عند انتهائه (٤) السراء المسرة وتهادينا من المهاداة اى تقد م كل منا للآخر بالمسرة · وسباشر من البشري اى بشر بعضنا بعضاً منا للآخر الملسرة ، وسباشر من البشري اى بشر بعضا بعضاً بالشي والافراط فيه حتى كانه أهير أى خرف ولزاماً من لازمه بالشي والافراط فيه حتى كانه أهير أى خرف ولزاماً من لازمه - كالتِ شكلِ ودَلِ و ووشاح مُنْحَلَ (١) و إذا قَتَلَتُ أَلْحَاظُها وَ أَحْبَتُ أَلْعَاظُها وَ أَحْبَتُ أَلْفَاظُها و أَحْبَتُ أَلْفَاظُها و أَسْرَعَتُ أَتَقَبَّلُ رُوْوَسَنا مَوْأَبْدِينا و وأَسْرَعَ مَنْ مَعَها مِنَ الْعُلُوجِ (١) و إلي حَطِّ الرِّحالِ موالسُّرُوجِ و وَسَالناها عَنْ حَرْها فقالت:

َخُرُ كُريقٍ فِى الدُزُوبَةِ مِ وَاللَّذَاذَةِ وَالْحَلَاوَمُ تَذَرُ الْحَلَيْمِ وَمَا عَلَيْهِ مِ لِحِلْمِهِ أَدْنِي طُلاَوَهُ

كأنّما اعتَصَرَها مِنْ خَدَّى • أَجْدَادُ جَدِّى • وَسَرُ بَلُوها مِنْ اللهُ هُورِ • وَسَرُ بَلُوها مِنْ اللهُ هُورِ • وَخَرِيئَةُ جَيْبِ اللهُ هُورِ • وَخَرِيئَةُ جَيْبِ اللهُ اللهُ هُورِ • وَيَأْخُذُ مِنْهَا اللّيلُ السَّرورِ • وَمَا زَالَتْ تَتَوَارَنُهَا اللَّخَيَارُ • وَيَأْخُذُ مِنْهَا اللّيلُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَمْ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

ملازمة ولزاما أي لا يفارقه (١) الشكل غنج المرأة ودكما وغرلها .

والدل الدلال والوشاح أديم عريض يرصع بالجوهر تشده المرأة بين عانقها وكشعيها (٢) العلوج حمع عليج الرجل من كفار العجم (٣) الارج الرائحة اي انها رقت وأشرقت صفا ولطفت جسما حتى صارت كالشعاع والوهج الحرارة اى ان سورتها وحيا دبيبها في شاربها عثير الدم وتحدث بذلك حرارة لذاعة في قلب شاربها • قال الشاعر مصف شرانا:

تری شربها حمر الحداق کانه ه أساری اذا مامار فیهم سوارها سوارها ای سورتها وحسدتها النَّفْسِ وَضَرَّةُ الشَّمْسِ • كَالَّلَهَ فِي الْمُرُوقِ • وَكَبَرُدِ النَّسِيمِ فِي الحُلُوقِ • مِصْبَاحُ الْفِكْرِ • وِتَرْيَاقُ سَمِّرُ الدَّهْرِ (١) • بِمِثْلِهَا عُزْ رَ الْمَيْتُ فَا نَتَشَيرَ (٣) . ودُووِيَ الْأَكْمَةُ فَأْبِصَرَ • قلنا : هذهِ الصَّالَّةُ وأُسِكِ • فَن الْمُطْرِبُ فِي نادِيكِ • ولَعَلَّهَا تُشَعْشُعُ لِلشَّرْبِ (١٠) بَرِيقِكِ العَذَبِ • قالت : إِنَّ لَى شَيْخًا ظَرِيفَ الطُّبْعِرِ • طَرِيفَ الْمُجُونِ مَمَّ بِي يُونُمُ الأَحْدِ • في دَيْرِ الْمِرْبَدِ ( ) • فسارً ني حــــــيّ حَرَّني • فُو َقَعْتِ الْخُلْطَةُ وَتَكُرَّرُتِ الْغِيْطَةُ (0) • وذَ كُرَ لَى مِنْ فَوْ فُودِ عِمَ ْ ضِهِ • وَشَرَفِ قُوْمِهِ فِي أَرْضِهِ • مَا عَطَفَ بَهِ وِدُدِّي • ، وحَظِيَ به عِندي (١٦) · وَسَيَكُونُ لَكُمْ بهِ أُنْسُ وعليهِ حِرْصُ · • قلل: ودَعَتْ بَشَيخِها فإذا هو إسكندر ثُينا أبو الفَتح ، فقلتُ: بِيَا أَبَا الْفَتِحِ وَاللَّهِ كَا نَمَا لَظُرَ إِلَيْكُ وَلَطَقَ عَنَ لِسَانِكَ الذِّي يَقُولُ :

<sup>(</sup>١) الترياق الدواء . وسم الدهر يريد به عوارضه وآفاته ٠

 <sup>(</sup>۲) عزره أعلمه وقـواه .. والكمّهُ العمي يولد به الانسان ٠

<sup>(</sup>m) الشرب القوم الذين يشربون جع شارب وشعشع الشراب مزجه

<sup>(</sup>٤) المربد موضع بالبصرة (٥) الغبطة حسن ألحال والمسرة

<sup>(</sup>٣) الحظوة المكانة والحظ من الرزق من حظي يحظى به كرضي. ١٩٣١)

كَانَ لِي فَيَا مَضَى عَقَلْ مَ وَدِينٌ وَ أَسْتِقَامَـهُ مُمَّ قُدُ بِعْنَا بِحَمْلِهِ مِ اللَّهِ فِقْهَا بَجِيجًا مُهُ ولَئْنَ عِشَا قَلْيِهِ لا مُ لَمَالُ اللهُ السَّلاَ مَ وَ قال : فَنَحْزَرُ خِنْزَةَ الْمُعْجِبِ (١٦) وصاح وزَمْهُنَ • وَضَحِكُمْ حَتَّى قَهْدًى • ثُمَّ قَالَ: أُلِمِنْ لَى يُقَالُ • أُو بِمِثْلِي تَضْرَبُ الأَمْنَاكُ دَعَ مِنَ اللَّوْمِ وَلَكِنْ ۚ أَىَّ دَ كُلَّا إِنْرَانِي (٦) أَنَا مَنْ يَدْرِفُ مَ كُلُّ مَ تَهمامٌ وَيَعَانَى (٣) أَنَا مِنْ كُلِّ عَبِدارِ أَنَا مِنْ كُلِّ مَكَانِهِ ساعةً أَلزَمُ ﴿ مِحْرَامًا مَ وَأَخْرَى كَبِينَ حَانِ. وَكُذَا يَفْعَلُ مَنْ يَعْقِلُ مَ فَي هَا الزَّمَانِ قال عِيسي بن مشام : فاستعَنْتُ بلقه مِن مِثْلِ حَالِهِ ﴿ وعَجِيْتُ لِفُعُودِ الرَّزْقِ عِن أَمْثَالِهِ • وَطِيْنَا مَعَهُ ٱلسبوعَنَا ذلك ورَحَلًا عَنهُ

<sup>(</sup>۱) نخر مد الصوت في خياشيمه وزمهر من زمهرت المين احمرت غضبا والوجه كلح (۲) من دكك الشئ خلطه (۳) نهامي نسبة الى تهامة وهي ارض من قبل نجد الى ما وبراء مكة وتأخذ الى البحر

# \*· 0 \* صَهِ أَلْمَقَامَةُ ٱلْمَطَلَبَيَّةُ كَانَ

حَدَّنْنَا عِيسِي بنُ مِشامِ قال: آ جَنَمَعْتُ يُوماً بجُماعةٍ كَأَنَّهُمْ ز هنُ الرَّبيع ، أو نُجومُ الَّدل ِ بَعد كَ هَزِيع (١) . بو جوهٍ مُضِيَّةٍ .. وأُخلاقٍ رَضِيَّةٍ • قد تَناسَبوا في الزِّيِّ والحالِ • وتَشَاكُوا فِيهِ حُسْنِ الأَحْدُوا • فَأَخَذُنا نَتَجَاذَبُ أَذْ بِالَ اللَّذَا كُرَةِ • وَنَفْتَحُ أبوابُ المُحاضَرَةِ • وفي و سَطِنا شابُ قَصيرُ مِن بَينِ الرِّ حالِ • كَعُفُوفُ السِبَالِ • (٢) لا يَنْبِسُ بِحَرَثُقٍ • ولا يَخُوضُ مَعْنافي وَصَفْدٍ ـ حتَّى انتَهَى بنا الكلامُ إلى مدّح ِ الغِنَى وأهلِهِ • وذِ كُرِ المالِ و مُضلهِ • وأنَّهُ زِينَهُ الرِّجالِ • وغايةُ الكالِ • فكأنما هُبَّ مِنْ رَقْدَةٍ • أُو حَضُرُ بَعدُ غَيبةٍ • و فَتَحَ دِيوانَهُ • وأَطابَقُ لِسانَهُ • فقال : صَهُ لقد عَجُزْتُمْ عَن شَيْ فَعَكِ مُتَّمُوهُ ﴿ وَقَصَّر تُمْ عَن طَلَبُهِ فَهَ يَّجِنتُمُوهُ . وخُدِ عَتُمْ عن الباقي بالف ني و سُغِلْتُمْ عن النَّائي بالدَّاني (٢). ﴿ لَ ٱلدُّنيا إِلَّا

<sup>(</sup>٢) الهزيع صدر من الليل وفي الحديث: حتى مضي هزيع من الليل اى طائفة منه نحو الثلث والربع (٢) حف الشارب اذا أحفام النع قصه والسبال جمع سبلة وهو ما على الشارب من الشعر (٣) النائى البعيد

مناخُ واكِ و تعلَّهُ ذاهب (١) و هل المالُ إلَّا عاريَةُ مُن تَجَعَّهُ ﴿ ووَدِيعةُ مُنتَزَعةٌ \* يُنقُلُ مِنْ قُوم إِلَى آخَرِينَ \* وَيَخْزُنُهُ الأَوائِلُ لِلْآخِرِينَ • هَلْ تَرَوْنَ المَالَ إِلَّا عِنْدَ النُّخَلَّءِ • دُونَ الكُرَمَاءِ • وَالْجُهُالِ دُونَ الْعُلْمَاءِ • إِيَّاكُمْ وَالْآ نُخِدَاعَ فَلْدِسَ الْفَخْرُ إِلَّا فِي إِحْدَى الْجِهِتَينِ • ولا التَّقَدُّمُ إِلَّابِاحْدَى القِسْمَتَينِ • إِنَّمَا نُسَبُّ نَمْرِ يَفَّ أَوْ عِلْمُ مُنيفٌ \* وَأَكْرُمْ بِشَيْءٌ يُحِمْلُ عَلَى الرُّولُوسِ حَامِلُهُ • ولا يِيًّا سُ مِنهُ آمِلُهُ • واللهِ لو لا صِمانةُ النَّفْسِ والعِرْضِ • لَكُنْتُ أَعْنَى أَهْلِ الأَرْضِ • لأَنَّى أُعرِفُ مَطْلَبَينِ أَحَدُهُمَا بأَرْضُ طَرُسُوسَ (٢) • تَشْرَءُ فِيهِ النَّفُوسُ • مِن ذَخَائُرِ العَمَالِقَةِ • وَخَبَايًا البَطارِقةِ • فيهِ مِائةُ أَلْفِ مِثْقَالَ • وأَثَّمَا الآخَرُ فَهُوَ مَا بَيْنَ سُورَي والجامِعين (٢) • فيهِ ما يَعُمُّ أَهِلَ النَّقَلَيْنِ • مِنْ كَدُوزِ الأَكَاسِرَةِ • موعُدَدِ النَّجِبَا برَةِ • أَكَثَرُهُ لِم تُقُوتُ أَحْرُ • وَدَرُّ وَجُوهُ هُرُّ • وَتِبِجَانُ مُرَصَّعَةُ \* وَبِدَرْ مُجُمَّعَةُ ﴿ إِنَّ ﴿ فَلَمَّا أَنْ سَمِعْنَا ذَلِكَ أَقَالُنَا عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) النعلة ما يتعلل به من تعلل بالنبئ تلهي وتشاغل به . وفى الحديث يصف النمر : تعلة الصبي وقرك الضيف (۲) طرسوس بلد الحديث يصف النمر ؛ كلوبي موضع بالعراق من ارض بابل وهو بلد السريانيين . والجامعان موضع اسمه الحية المزيدية (٤) جمع بدرة وهو كيس فيه ألف أو عشرة الاف

و مِنْنَا إِلَيهِ • وأَحَذُنَا نَسْتَخْجِزُ رأَيَّهُ • فِي القُنوعِ بيَسِيرِ الْكَاسِبِ لَمَعُ أَنَّهُ عَارِ فَ مِهْدِهِ الْمُطَالِدِ • فأشار إِلَى أَنَّهُ يَفْزُعُ مِنَ السُّلْطانِ • ولا يَنِقُ إلى أُحَدٍ مِنَ الإِخوانِ • فقلنا لهُ : قد سَمِعْنا 'حَجَّجَتُكَ → إِ قَلِمُنَا مَعْدُرَ تُكَ • فإنْ رأيتُ أنْ تُحْسِنَ إلينا • وتَمُنَّ علينا • وُ تُعَرِّ فَنَا أَحَدَ هَذَ مِن المُطْلَبَينِ • على أَنَّ لكَ الثُّلُثَينِ • فَعَلْتَ • فأمال إلينا يَدَهُ • وقال: مَنْ فَدَّمَ شَيئاً وَجَدَهُ • ومَنْ عَرَفَ مَا يُنالُ • ِهَانَ عَلَيْهِ بَدْلُ المَالَ • فَكُلُّ مِنَّا حَبَّاهُ بِمَا حَضَرَ • وتَشَوَّقَ إلى لهما ذَكَرُ • فلمَّا مَكُمْ نَاكُفَّهُ • رَّفَعَ إلينا طَرِّفَهُ • وقال : لا بُدَّ أَنْ أَنْقَضَى عَلَقاً (¹) • و نَنالَ ما يُسْكُ رَ مَقاً • وقــد ضاق و قـُتُنا • وَالْمُوْعِدُ غُدًا هُهُنا ۚ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ۚ قَالَ عِيسِي بِنُ هِشَامٍ : فَلَمَّا أُتَفَرَّ فَتْ تِلْكَ الْجَمَاعَهُ و قَعَدْتُ بَعْدُهُمْ سَاعَهُ وَثُمَّ تَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ ﴿ ﴿ وَجَلَّمْتُ بَدِينَ يَدَيِهِ ﴿ وَقَلْتُ وَقَـٰدُ رَعِبْتُ فِي مَعْرِ فَتِهِ ﴿ وَتَافَّتُ نَفْسَى إلى نُحَادَ ثَنِهِ (٢): كَأَنِّي عارِ فُ بنَسِكَ • وقد اجْنَمَعْتُ بكَ • فقال : نَعُ صَمَّنا طَرِيقٌ • وأنتَ لي رَفِيقٌ فقلتُ : قد عُبَّرُكُ عَلَيَّ

<sup>(</sup>١) العلق ما تتبلغ به الماشية من الشجر مثل العُلْقة يقال : علقت الأبل تعلق علقا أكلت من علقة الشجر والمعنى : نريداً نُخِترئ ببُلْعُة من الطعام . والرمق بقيسة الروح . والرمق القليل من العيش الذي يمسك الرمق (٢) تافت نفسه الي الشئ تتوق تشوقت

#### الزمانُ وما أنسانِيكَ إِلَّالشَّيطانُ وفأنشأ يقول:

أَنَا تَجَبَّارُ الزَّمَانِ لِي مِنَ السَّخْفِ مَعَانِي وأَنَا الْمُنْفِقُ بَعِدَ مِ المَالِ مِنْ كِيسِ الأَمانى مَنْ أَرادَ القَصْفَ والغَرْ فَعَلِي عَزْفَ المَثَاني<sup>(۱)</sup> وأَصطَفَى المُرْدانَ جَهُلاً مِنْ فُلاَنٍ وَفُلان (۱) صارَ مِنْ مَالٍ وإقبا لِ تَرَاهُ فِي أَمَانِ

-ه ﴿ مُلْحُ بَدِيعِ أَلْزُ مَانِ أَلْهَمَذَانِي ۗ ﴾





حَدَّثناالْحَسَنُ بنُ مُحَدَّدِ الفارِسِينَ ، قال: كانَ بِشْرُ بنُ عَوَانَهُ العَبْدِيُّ صُعْلُوكاً (٢) مِنْ صَعَالَكَهُ آلْعَرَبِ فأغارَ على رَكْبٍ فَهِمُ آمرَأَةُ جَمِيلَةُ عَلَى رَكْبٍ فَهِمُ آمرَأَةُ جَمِيلَةً عَلَى وَعَرَبُ فَقَالَتَ : فَنْزُوَّجَ بَهَا وَقَالَ : مَا رَأْيَتُ كَالِيوْمِ وَفَقَالَتَ :

<sup>(</sup>۱) القصف اللهو واللعب. والغرف ما يغترفه بيده من طعام أو شراب . والمثانى جمع مثنى وهي الذي بعد الأول من أوتار العود وعزفها صوتها (۲) مردان جمع أمرد وهوالشاب طرً شاربه ولم تنبت لحيته (۳) الصعلوك الفقير الذي لامال له وصعالكة العرب ذُو بانها

أُعِبَ بِشُراً حَوَرُ فَى عَينِي وساعِدُ أَبِيضُ كَالْلَجِينِ (١) . ودُونَهُ مَشِرَ طُرُفِ العَينِ حُصَانَةُ تَرْ فُلُ فَى حِجْلِينِ (١) . أحسَنُ مَنْ يَمْسَى عَلَى رِجْلَينِ لَوْ ضَمَّ إِشْرُ بَينِ ا وبينى الدامَ هَرِي وأطال بَيني (١) ولو يقيسُ زَبْها برُنيني أَدام هَرِي وأطال بَيني (١)

كُلُّ سَفَرَ الصُّنجُ لِنِّذِي عَينينِ

قال بِشْرُ : وَ بِحِكِ مِنْ عَنَيْتَ ﴿ فَقَالَتَ : بَنْتَ عَمْكُ فَاطِمَةً ﴿ فَقَالَ : أَبِنْتَ عَمْكُ فَاطِمةً ﴿ فَقَالَ : أَوْ يَهُ وَأَكْرَبُو ﴾ فَقَالَ : وأَزْيَدُ وأَكَرَبُو ﴿ فَقَالَ : وأَزْيَدُ وأَكَرَبُو ﴾ فَقَالَتَ : وأَزْيَدُ وأَكَرَبُو ﴾ فقالتا : وأزْيَدُ وأَكَرَبُو ﴾ فقالتا : وأزْيَدُ وأَكَرَبُو ﴾

و بي عَكَ يا ذات السَّنايا السِيضِ مَا خِلْتُنِي مِنكِ بَمُسْعَيضُ (١) فَا لَا نَ إِذْ لُوَّ حْتِ بِالنَّعْرِيضِ خَلُوتِ جُوَّا فَاصْفِرِي وَ بَيضِي (٥)

(۱) الحور ان يشتد بياض العين وسوادسوادها وتستدير حدقتها وورق جفونها ويبيض ما حواليها. والساعد الذراع . واللجين الفضة (۲) ودونه أي دون ما يري على مقدار مسافة النظر ومسرح العين

يوجد مقرامراً قرائعة خصانة اي ضامرة الخصر، والحبحل الخلخال (٣) البين المعد (٤) التنايا جمع نبية وهي من الاضراس الاربع التي في مقدم الفم ثلنان من فوق وثنتان من أسفل (٥) خلوت جواً المخلا جوك كناية عن تركها . يضرب مثلا للرجل بخلي بيسه وبين حاجته وأول من ذكره طرفة في شعره وهو :

لا ضم جفناى على تَغْمِيضِ مَا أَشُلُ عِنْ ضِي مِنَ الْحَضِيضِ (١)،

فقالت:

ا ك من قنسبرة بمعمو من خلالك الجو فبيضي واصفرى ونقرى ما شئت أن تنقرى من قدر حل الصياد عنك فا بنسرى ورقع الفخ فما ذا تحذري من لابد أن صبدك بوماً فاصبرى (١) من شال الناقة ذنبهار فعته . والحضيض أسفل الجبل: اى لا أغمض جفنى ولا تهنأ لى لذة الرقاد ما لم أرفع عرضى من المهانة والخسة (٧) بقال هو ابن عمى لحا وابن عم لهم إلى المحتفى النسب

العَرَبُ قد كانتُ تحامَتْ عن ذلكَ الطَّرِيقِ وكانَ فيهِ أَــُكُ 'يَسَمَّى، داذاً وحَيَّةُ أُندْعَى شُجاعاً يَقُولُ فيهِما قائِلُهُمْ:

أَ فَكُ مِنْ دَاذِومِنْ شَجاعِ إِنْ يَكُ دَاذَ سَـيَّدَ السّباعِ إِنْ يَكُ دَاذَ سَـيَّدَ السّباعِ فَإِنَّهَا سَيِّدَةُ الأَفَاعِي

ثُمَّ إِنَّ بِشُراً سَلَكَ ذَلَكَ الطَّرِيقَ فَمَا اَصَّفَهُ حَتَّى لَقِي الأَسكَ وَقَمَّصَ مُهُوْهُ (١) فَنَولَ وَعَقَرَهُ وَثُمَّ الْخَتَرَطَ سَهْنَهُ إِلَى الأَسكِ وَاعَتَرَضَهُ وَقَطَّهُ (١) مَمَّ كَتْبَ بِدَمِ الأَسْكِ على قبصه إلى ابنة عَمَّةِ: وَاعَتَرَضَهُ وَقَطَّهُ (١) مَمَّ كَتْبَ بِدَمِ الأَسْكِ على قبصه إلى ابنة عَمِّة: أَفَاطمَ لُو شَهِدْتِ بِبَعَنْ خَبْتِ وقد لاَقَى الهٰزَ برُ أَخَاكِ بِشُمَرِ اللهُ الْفَالِمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) قَى أَصْ الفُرْسُ وغيره: هو أَنْ بَرْفَعَ بِدَيْهُ وَيَطْرُحُهُمَامِعَا وَبِعَجِنَ. برجايه (۲) اخترط السيف استله . وقطه قطعه (۳) بطن خبت موضع . والهزير اسم من أسماء الاسد (٤) أمّ قصدويقال : أسدأغلب اذا كان غليظ الرقبة (٥) تهنس تبختر (٦) أبدى أظهر . والنصال جمع نصل حديدة السيف وغيره يقول : إنه كشر عن أنيابه وظهر بوجه مكفهراي متعبس غليظ

وَ يَبْسُطُ لِلو ُ تُوبِ عِلَى ۗ أَخْرَى (١) أيكَفْكِفُ غِيلةً إحدَى يَدَيه وبالَّلحظاتِ تَحْسَهُنَّ حَزًّا (٢) يُدِلُّ بِمِخْلُبِ وَبَحَدِّ نَابٍ بمضر به قراع الموت أثراً (١) وفى أيمايَ مارِضى الحَدِّ أَ بْقَي بكاظِمةٍ غَدَاهُ كَقِيتُ عَمْرًا('' أَلَمْ يَبِلُغُكِ مَا فَعَلَتُهُ كُفِّي مُصاوَلةً فَكَيْفَ بَخَافُ ذُمُعْرًا<sup>(٥)</sup> و قَلْي مِثْلُ قَلْبِكِ لِيسَ يَخْشَى وأطلُبُ لِابِّنةِ الأعمامِ مَهْرًا(١) وأنتُ تَرُومُ لِلأَشبالِ تُوتاً و بَعْمَلُ فِي بَدَيكَ النَّفْسُ فَسْرًا (٧) َفَفِيمَ تَسُومُ مِثْلِي أَنْ يُوَكِّل طَعَاماً إِنَّ لَحْمِي كَانَ مُمرًّا نَصْحَنُكَ فالتمِسْ بالَبِثُ غيرِي

(۱) يكفكف يده اي يكفها وبردها الهجمة وغيلة اي خدعة بيقال: قتل فلان فلان عيلة اى في اعتيال وخفية (۲) يدل اي يظهر التدلل والعجب بنفسه بما يرى من قوة مخلبه وحدة نابه وتوقد نظراته (۳) المضرب حد السيف. الاثر الجرح يبقى بعد ما يبرأ والمعنى: أبتى قراع الموت أنرا اي فلولاً بمضربه على التشبيه كأثر الجرخ (٤) كاظمة موضع (٥) الذعر بالضم الخوف وبالفتح التخويف كالاذعار (٦) الاشبال جمع شبل ولد الاسد (٧) سامه يسومه كلفه و وبولي الدبار و يلجأ الي الفرار واذا ولي ظهره صارت نفسه في نقسرا اي قهرا

وخالَفَى كَانَى أُفلتُ أَهْرَا(١) مَرَاهاً كَانَ إِذْ طَلَبَاهُ وَعْرَا سَلَلْتُ بِهِ لَدَى الظَّلْماء عَرَا لَدَيَّ و قَبْلُها قد كانَ و أَرا(١) فقد له مِن الأَضلاع عَشْرَا(١) هدَمْتُ بِهِ بِنَاءٌ مُشْمَخِرًا (١) قَتَلْتُ مُناسِي جَلَدًا وَخْرَا سُواكَ فَلم أُطْقَ يَا كَيْنُ صَبْرا

(۱) الهجر القبيح من الكلام يقال: أهر في منطقه هجراً وهجراً الرجل في منامه اذا هذى وقد هجر المريض والمعنى: كأن ما قلته هذيان وخلط فلم يبال به (۲) الشفع الزوج خلاف الوتر: اى ان هذه الضربة قسمته نصفين فصار اثنين بعد ان كان واحدا (۳) المهند السيف وأطلقه اى استمر فى ضربه بالسيف حتى قطع من أعضائه عشراً السيف وأطلقه اى استمر فى ضربه بالسيف حتى قطع من أعضائه عشراً (٤) خر مجدلا اي سقط صريعا يقال: جد له وجد له صرعه فهو مجدل ومثل هذا قول جحدر بن مالك من قصيدة وصف قتله للاسد:

ففلقت هامنة فخر" كأنه ﴿ أَطُمْ تَقُوَّضَمَائِلُ الابراجِ اللاطم الحصن • والابراج هنا الاركان • ولهذا الشاعر قصة معروفة في سبب قتله للاسد وذلك في ايام الحجاج

تُعاوِلُ أَنْ تُعَلِّمَنَى فِراراً لَعَمْرُ أَبِيكَ قَدَّ عَاوَلَتَ نَكْرا (١) فَلاَ تَجْزَعُ فَقَدَ لاَ فَيتَ حُرَّا أَنَ يُعابَ فَتَ حُرَّا فَلاَ تَجْزَعُ فَقَدَ لاَ فَيتَ حُرَّا أَنَ يُعابَ فَتَ حُرَّا أَنَ فَإِنْ تَكُ قَد قُتلْتَ فليسَ عاراً فقد لاَ قَبتَ ذاطرَ فَينِ حُرَّا (١) فإن تَكُ قَد قُتلْتَ فليسَ عاراً فقد لاَ قَبتَ ذاطرَ فينِ حُرَّا أَنَّ فالما بَلَغَتُ الاَبِياتُ عَمَّةُ نَدِمَ على ما مَنعَةُ تَرْ وِ بجهاوَخَدِي أَنْ تَعْقَالُهُ التَحِبَّةُ فقامَ فِي أَثَرِهِ و بَلَغَهُ وقد مَلَكَتْهُ سَوْرَةُ الجَبَّةِ (١) حَقْقَالُ أَلْكَبَةُ فَيْهَا فَقَالًا فَي أَمْ الْحَبَةِ فَلَا رَأَى عَمَّهُ فَيْهَا فَقَالًا :

بِشْرُ إِلَى الْمَجْدِ بَعِيدُ مُهُ لَا رَآهُ بِالْعَرَاءِ عَمُّهُ (١) قد تَكِلَتْهُ أَفْسُهُ وَأَثُهُ جَاشَتْ بِهِ جَائِشَهُ مَهُمُ (٥)

(۱) النكر المنكر والامر الشديد (۲) اراد بالطرفين نسب ابيه ونسب امه اي انه شريف منسب يقال: فلان كريم الطرفين اذا كان كريم الابوين وأطراف الرجل اخواله وأعمامه وكل قريبله محركم (۳) السورة الحدة والقوة (٤) الهم الهمة والعزيمة والعراء الارض الفضاء (٥) يقال: ثكلته امه اي فقدته و وجاشت هاجت واضطربت و والجائشة الحية يقول: لما رآه عمه والحية تناوشه أيقن اله همك وقد ثكلته نفسه وامه

قَامَ إِلَى آنِ لِلفَلاَ يُؤْمُهُ فَعَابَ فَيهِ يَدُهُ وَكُمُّهُ (١)

ونفسه نفسي وسمتى سمه

فلمًّا قَتَلَ الحَيَّةَ قالَ عَمُّهُ: إنى عَرَّ صَنُّكَ طَمَعاً فِي أَمْرِ قد ثَنَى اللهُ عِنَانَى عَنهُ فَآرْجِعُ لِأَزَوِّجَكَ ابْنَتِي • فَلهَ ۚ رَجَعُ جَعَلَ إِشْرَرُ يَمْــلَاُ فَمَهُ فَخُواً • حتَّى طَلَعَ أَمْرَهُ كَشِقِّ القَمَرِ عَلَى فَرَسِهِ مُدَجَّجًا وفي سلاَحِهِ • فقال بشر : يا عم الني أسمعُ حِس صَيدٍ • فقال الغلام : مَدَدُتَ رَ جَلَكَ إِلَى قَيْدٍ • وقد ثَكِكَلَتْكَ أَثُمُكَ يَا بِشُرُأَنْ فَتَلْتَ دُودَةً وَتَهِيمةً تُمْلُا مَاضِغَيْكَ فَراً • أَنتَ فِي أَمَانِ إِنْ سَلَّمْتَ عَمَّكَ فقال بشرُ": مَنْ أَنتَ لا أُمَّ لكَ • قال : اليونمُ الأُسوَدُ والموت الأَحَرُ • فقال بِشرْ : تَمَكِلَتْكَ مَنْ سَلَحَتْكَ (٢) • فقال : يا بِشرُ و مَنْ سَلَحَتْكَ و وكرَّ كلُّ واحدٍ مِنْهُما على صاحبهِ • فلم يَتَمَكَّنْ بِشْرْ مِنْهُ وَأَمْكُنَ الغُلامَ عِشْرُونَ طَعْنَةً فِي كُلْيَةِ بِشْرِ كُلِّمَامَسَّةً تَشَبَأُ السِنَانِ حَمَاهُ عَنْ بَدَنْهِ إِنْقَاءً عَلَيْهِ • ثُمَّ قَالَ : يَا بِشَرْ كَيْفَ . تَرَي أَلِيسَ لُو أَرَدْتُ لَأَطَعْمَتُكَ أَنيابَ الرُّنْعِ • ثُمَّ أَلْفَى رُحْعَةُ و آستُلَّ سَيفُهُ فَضَرَبَ بِشراً عِشرِينَ ضَرْبةً بَعَرْضِ السَّيفِ ولم

<sup>(</sup>١) يؤم يقصد . وابن الفلا أراد به الحية لأنها تسكن الفلاة وهي المفازة الواسعة (٢) من سلح الطائر يسلح قذف مافى بطنه

يَتَمَكَّنْ بَشَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ • ثُمَّ قال : يا بَشَرُ سَلِّمْ عَمَّكَ وَاذْهَبْ فِي أَمَانٍ • قال : يَعَ وَلَكِنْ بَشَرِ يَطَةٍ أَنْ نَقُولَ لِي مَنْ أَنتَ • فقال : أَنَا ابْنُكَ • فقال : يا سُبْحَانَ اللهِ ماقارَ نَتُ عَقِيلةً قَطُّ فَأَنِّي هَذِهِ النَّهِ النَّهِ مَا قَارَ نَتُ عَقِيلةً قَطُّ فَأَنِّي هَذِهِ النَّهِ مَا قَارَ نَتُ عَقِيلةً قَطُ فَأَنِّي هَذِهِ النَّهِ مَا قَالَ : أَنَا ابْنُ المَرْأَةِ الَّتِي دَلَّنْكُ عَلَى آبِنَةٍ عَمَّكَ ﴿ الْمَنْ عَلَى آبِنَةً عَمِّكَ ﴿ الْمَنْ عَلَى آبِنَةً عَمِّكَ مَا الْمَنْ أَلَا ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي دَلِّنْكُ عَلَى آبِنَةً عَمِّكَ ﴿

تِلكَ العَصا مِن هذهِ العُصَيَّة هل تَلِدُ الحَيَّةُ إِلَّا الحَيَّةُ (١) وَلَا تَوْ اللَّهُ الْحَيَّةُ (١) وَكَا الْحَيَّةُ (١) وَكَا تَرْ وَا جَ كَصَاناً (١) وَمُمَّ زُوَّجَ البَّةَ عَمِّهُ لَابِنِهِ

﴿٢﴾ ﴿ فِصَّةُ ٱلْأَعْرَانِيِّ ﴾

ويُرُوَى با سنادِهِ إلى أبي الحُسين بن فارِس وكانَ مُقدَّماً في فنون الآدابِ • والمُلَحِ والأَنسابِ • قال : سَمِعْتُهُ يقولُ : مُحِكِيَ عن الأَصْمَعِيِّ أَنّهُ قال: كنتُ في الجارِعِ بالبَصْرَةِ إذا أَمَّا بَاعْرَابِي

<sup>(</sup>١) العصا فرس منجبة لجذيمة · والعصية أمها وهو على التشبيه ان الولد يشبه أباه (٢) الحصان كسحاب المرأة العفيفة · قال الشاعرة المحالية ، حصان وزان ماتزن بريبة ،

مَعَهُ صِدْيَةٌ صِغارٌ وهو كِخْتَرِقُ الصُّفوفَ ويقولُ:

قال فَـنَّبِعْتُهُ شَهْراً أَسْتَفَيدُ مِن مُلَحِهِ وَطُرَافِهِ هُرَّ يُوْماً بَمَّارٍ وهو كَيْعَتَى قَوَ صرَةً (١) لهُ فقال :

رأيتُكُ في النّوْم ناو لُنَنى قَواصِرَ مِنْ تَمْرِكَ البارِحَةُ فَقَلْتُ لِصِيبانِنا أَبْشِرُوا بِرُونْيا رَأَيْتُ لَكُمْ صَالِحَةُ قَوَاصِرُ تَأْ يَكُمُ مَا لُحَةً وَاللّهِ فَتَأْ يَيكُمُ رَاجُعُهُ (٢) قَوَاصِرُ تَأْ يَيكُمُ رَاجُعُهُ (٢) وَاللّهُ فَتَأْ يَيكُمُ رَاجُعُهُ (٢) وَاللّهُ فَيَوجُهُمُ نَحُوهَا طَابِحَةً وَاللّهُ العِيبال وصبيانُها عيوجُهُمُ نَحُوها طَابِحَةُ فَعَجَلٌ فَدَ يُتِنُكُ تَعْبِيرُها تَصِرُ حَالُنا أَبَداً صَالِحَةُ فَالَى : فَكُنتُ أَعْمِ ضُ عَلَيهِ الدَّانِيرِ فَيْ أَنْ اللّهُ الدَّانِيرِ فَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱) القوصرة وعاءمن قصب يرنع فيه النمر (۲) غدوةمن العدو وهو أول البهار ورائحة من الرواح وهو آخر النهار. إنهي

تم بعون الله وحسن توفيقه شرحنا على مقامات أبى الفضل بدبع الزمان وعلى مااختارناه من ملحه • نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق الى أقوم طريق ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

#### ﴿ فهرست ﴾

|               | i<br>Tananan | الا فير<br>م       |
|---------------|--------------|--------------------|
| · (学刊 * 1.5)  | صحيفه        | ححيفة              |
|               | ٥٧           | ٧ مقدمة الناشر     |
| « القزوينية   | 71           | ٣ ترجمة المؤلف     |
| « الساسانية   | . 10         | ه المقامة القريضية |
| « القردية     | ٦٧           | ه « الازاذية       |
| « الموصلية    | 79           | ۱۱ « البلخية       |
| « المضيرية    | ٧٣           | ۱۳ « السجستانية    |
| « الحوزية     | ٨٤           | ١٦ « الكوفية       |
| « المارستانية | ۸٦           | ۱۸ « الاسدية       |
| « المجاعية    | ۹.           | ٣٦. « القيلانية    |
| « الوعظية     | 97           | ۳۰ « الأذر بحانية  |
| « الاسودية    | 99           | ٣٧ « الجرجانية     |
| « العراقية    | 1.4          | ٣٦ • الاصفهانية    |
| « الحدانية    | 1.9          | ۳۹ « الاهوازية     |
| « الرصافية    | 110          | ۱۶ « البغدادية     |
| « الغزلية     | 171          | عع « البصرية       |
| « الشيرازية   | 174          | ۷۷ « الفزارية      |
| « الحلوانية   | 177          | « الجاحظة          |
| « النهيدية    | 14.          | عه « المكفوفية     |
|               |              |                    |

| ا محيفة                               | ā.                  | حي                |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| ١٧٨ القامة الملوكية                   | ١ المقامة الابليسية | 40                |
| ۱۸۲ « الصفرية                         | ر « الارمنية        | ٤١                |
| ۱۸۳ « السارية                         | ۱ « الناجمية        | ٤٥                |
| ۸۰ « التميمية                         | ۱ « الحافية         | ٥٠                |
| ۱۸۶ « الحرية                          | ۱ « النيسابورية     | ٥٣                |
| ١٩٥ « المطابية                        | ٧ (« العامية ( )    | 00                |
| ١٩٨ ملح بديع الزمان الهمدايي          | ۱ » الوصية          | 07                |
| ١٩٨ قصة بشر وقصيدته في الاسد          | ۱ « الصيمرية        | ٥٩                |
| ۲۰۶ » الاعرابي                        | ۷ « الدينارية       | ¥•                |
| (ii)                                  | ۱ « الشعرية ا       | ٧٤                |
| =<br>بطأ والصواب.)                    | =<br>               |                   |
| مارونسوراب<br>صواب                    | ة سطر خطأً          | محدة              |
| وانتظر                                | • ٩٠ واسطر          |                   |
| استعنت                                | و ١٠ المتعنتُ       |                   |
| و<br>قر ب                             | •                   | 11.               |
|                                       | ١٠ من الفارس        |                   |
| ئىد                                   | ۱ ۹۰ نسنار          |                   |
| فريداً                                | ۷ ۷ فرید            |                   |
| المذوبة                               | ا ٥٠ العزوبة        | No. of the second |
| مطبعية بسيطة لايخفى على الفطن ادراكها | وقع غيرهذا بمضغلطات | - 1 N             |